# دكتور بيحيى هاشم حسن فرغل

# الإسلامية والاجيامات الهائية المهاصرة

دارالمہارف

# प्रेंग्ड्री हिन्दी श्री रिम्मं



# موت تمته

يقوم الإلحاد العلمي المعاصر على ادعاء أن قوانين العلم التجريبي تغنى عن الإيمان بوجود الله وتدل على الطبيعة كموجود مكتف بذاته وهذا مالخصه أوجست كونت في قوله:

(إن الاعتقاد في ذوات عاقلة أو إرادات عليا ، لم يكن إلا تصورا نخفي وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية .. أما الآن وكل المتعلمين من أبناء المدينة الحديثة يعتقدون بأن كل الحوادث العالمية والظواهر الطبيعية لابد لها من أن تعود إلى سبب طبيعي وأنه من المستطاع تعليلها تعليلا علميًّا مبناه العلم الطبيعي .. فلم يبق فراغ يسده الاعتقاد بوجود الله ، ولم يبق من سبب يدفعنا إلى الايمان به )(۱) .

ونحن نوضح هنا زيف هذا الادعاء..

وكما أن مذاهب الإلحاد المعاصر ترتدى مسوح العلم .. فهى من ناحية أخرى تتفق غالبًا فى نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود

وهروب بعض هذه المذاهب من التسمى باسم المادية منشؤه كما يقول الأستاذ جون سومرفيل<sup>(۲)</sup>.

(إن مجرد تسمية إحدى الفلسفات لنفسها « بالمادية » يعتبر عادة فى نطاق حدودنا الثقافية أمرًا يدعونا إلى النفور منها ، وقفل الأبواب دونها ، وأن كلمة « مادية » تستخدم فى العادة فى سياق الاتهام لا من أجل التصنيف فقط ) ، ثم يقول : ( لهذا فهم يميلون إلى إطلاق اسم « التجريبية » و « الطبيعية » و « الإنسانية » و « الواقعية » ، وما شابه ذلك على فلسفات كان من الأدق أن تسمى « مادية » ) .

<sup>(</sup>١) ملتى السبيل ص ٧٠ وإذن فلا مجال لإسماعيل مظهر وأمثاله أن يتظاهروا بأن أوجست كونت يقصد بالتفكير اللاهوتى ما يتصل منه بمستوى الجن والأرواح فحسب ، بل هو يقصد وهم يعلمون أنه يقصد الاعتقاد بوجود الله وكل ماتيصل به من عقائد .

<sup>(</sup>٢) أنظر « فلسفة القرن العشرين » ترجمة عثمان نويه مجموعة الألف كتاب ص ٢٥٨

والماركسية لم تختص باسم الفلسفة المادية المعاصرة إلا لأن ( المفكرين السوفيت يحذون حذو ماركس وانجلز فى مقت أى تحايل لتفادى استخدام كلمة « مادية » فاطلقوا عليها بجرأة كلمة « المادة » ) .

ومن هنا أيضًا يمكننا أن نقول: إن بحثنا هذا يرد على أسس الاتجاهات المادية فى المذاهب المختلفة ولاينصرف إلى بعض هذه الفلسفات دون بعض ، وإنما يشملها جميعًا طالما أن تناولنا هو للثالوث المشترك بينها:

وهو الاستناد إلى العلم أولاً .

وإنكار الدين ثانيا .

والإيمان بالمادة ثالثا.

هذا هو الثالوث غير المقدس للإلحاد المعاصر. وغاية مانسعى إليه هو أن نفضح الصراع الدفين الدائر بين أركان هذا الثالوث.

ذلك أن العلم الحديث أصبح لايقر المادية المتخلفة « مادية هولباخ » المغلقة ..

فإذا تصالح العلم مع المادية على صعيد المفهوم الغيبى للمادة الذى تقدمه لنا الفيزيقا الحديثة ، كان لا مفر من إلغاء الركن الثانى من هذا الثالث : « إنكار الدين » ، فإذا تصالحت المادة التى تقدمها الفيزيقا الحديثة مع الدين كان لابد من إلغاء الركن الأول من هذا الثالوث « العلم » كمبدأ يرى أن المعرفة لا يمكن أن تأتى من غير بابه .

وإذا كان ذلك يبين لنا حركة الإلحاد المعاصر، واضطرابه فإنه يمكننا القول: بأن أهم القواعد التي يقوم عليها ثلاث:

القاعدة الأولى : الزعم بأن « قوانين الطبيعة » من ناحية و « التطور » من ناحية أخرى يمكن الغنية بهما عن افتراض « وجود الله » وعلمه وإرادته .

القاعدة الثانية : إنكار كل الغيبيات التي لا يمكن إخضاعها للتجربة.

القاعدة الثالثة : ادعاء كفاية المنهج العلمي التجريبي والغنية به عن المناهج الأخرى ، تلك التي التي تستخدمها الفلسفة الميتافيزيقية ، أو الدين .

وكتابنا هذا نخصصه لإسقاط القاعدة الأولى ، في حين نخصص للقاعدتين الأخريين كتبًا أخرى .

إن السؤال الذي نجيب عليه هنا – أو نحاول ذلك – هو: هل خلصت للعلم التجربي مزاعمه في التطور وقوانين الطبيعة ، تلك المزاعم التي من شأنها – في زعم الإلحاد العلمي – أن تغني عن القول بوجود الله ؟ هذا ما نجيب عليه في كتابنا هذا حول مزاعم الإلحاد العلمي ، وقد قسمناه إلى ثمانية فصول ، على النحو التالى :

الفصل الأول : في مذهب التطور الفكرى

الفصل الثانى: في مذهب التطور الحيوى

الفصل الثالث : في مذهب التطور الاجتاعي

الفصل الرابع : في حتمية القوانين الطبيعية

الفصل الخامس: في حتمية القانون هل تلغى الإرادة الإلهية؟

الفصل السادس : في قوانين الفيزياء الحديثة ودلالتها على احتياج العالم إلى الله .

الفصل السابع : في إيمان بعض مشاهير العلماء التجريبيين المعاصرين

الفصل الثامن : في المنهج البنائي للدين (الضرورة العملية) ، حيث بينا أن الإنسان ملجأ إلى الإيمان بالله بحكم الضرورة العملية ، وبينا أن هذه الضرورة العملية هي المدخل الحقيقي إلى الإيمان بالله ، وهي المدخل الحقيقي إلى العلم ، وهي المدخل الحقيقي إلى العلم ، وهي الأساس الذي تلتقي عنده الاتجاهات الفكرية البشرية كلها .

وبينا أن هذا الأساس يلجئ الإنسان إلى موقف : التسليم لله .

وأخيرا فإن علينا أن نوضح أن منهجنا فى إجراء حوار مع الإلحاد القائم على العلم التجريبي ، إنما اقتدينا فيه بعلم الكلام القديم الذي كانت تحتوى مقدماته على تفهم لمسائل العلم الطبيعي السائدة آنذاك . .

ونعن اليوم في حاجة إلى أن يقتحم علماء الكلام هذا المجال ، وهم على قدر كبير من الشجاعة ، مها يتحملوا في ذلك من تضحية ومها يكن مايتعرضون له من قسوة النقد الذي لابد أنهم ملاقوه .. وذلك لأن هذا الاقتحام يتوقف عليه مصير علم الكلام ، والعلم التجربيي ، إذا أردنا لكل منها أن يكون مؤثرًا فعالا في توجيه الإنسان إلى المنهج الصحيح .

لقد آن الأوان الذي لابد فيه من أن يتعرف كل منها على مالدي الآخر..

ولقدكنا فيماكتبناه بهدف مقاومة الإلحاد المعاصر أوفياء لما اقترحناه سابقًا من إطار لما ينبغى

أن يكون عليه علم الكلام المعاصر (١)

وإنى لأرجو القارئ أن يكون صبورًا على تتبع فقرات الكتاب ، وألا يأخذه الضجر من ألا يأتيه الجواب على أسئلته الثائرة . . قبل أن يفرغ من خاتمته وبالله التوفيق . .

دكتور يحيى هاشم حسن فرغل رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

<sup>(</sup>١) انظر كتابينا عوامل وأهداف علم الكلام في الإسلام والأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية.

# الفص ل لأول

# مذهب التطور الفكرى (قانون الأحوال الثلاث)

يقدم الإلحاد المعاصر المنهج العلمى التجريبي على أنه المنهج الوحيد الصالح للفكر البشرى المعاصر ويحاول أن يلبسه ثوبًا من الفضائل العلمية والعقلية ، مدعيًا أنه أى هذا المنهج منبعها الأصيل.

وترجع جذور هذه الادعاءات – في الغالب – إلى الفلسفة الوضعية عند أوجست كونت (١٧٩٨ – ١٨٧٥ ) .

يرى أوجست كونت أن الاضطراب العقلى الذى تعانيه الإنسانية مرجعه إلى أن الناس يعتمدون على ثلاث فلسفات متعارضة هي :

الفلسفة اللاهوتية ، والفلسفة الميتافزيقية ، والفلسفة العلمية أو الوضعية .

وأنه قديمًا سيطرت الفلسفة اللاهوتية بمضمونها الأسطورى الخراف ، ثم أفسحت مجالا للفلسفة الميتافزيقية – وهي وثيقة الصلة بالخرافة ، في حين أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية المادية ابتداء من القرن السابع عشر ، ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأنعيرة لم تستطع القضاء نهائيًّا على الرواسب اللاهوتية والميتافيزيقية مما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية ، وما يترتب عليها من صراع وأخطاء أخلاقية واجتماعية .

ويعتقد أوجست كونت أن النصر سيكون فى آخر الأمر حليف التفكير الوضعى . والفلسفة الوضعية عنده تعنى :

أن كلا من اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية ، قد استنفدت موضوعاتها وافتقدت مايبرر وجودها إذكانت قائمة عندما كانت بديلا للعلم أو مرادفة له ، ولكن العلم قد انفصل عنها

موضوعًا ومنهجًا وأصاب من النجاح مالم يقدر شيء منه للميتافيزيقية أو اللاهوت.

ومن هنا يتقرر فى الوضعية أن كل شىء وراء المعرفة الوضعية التجريبية ، ليس من المشروع الاشتغال به ، لأن مجال التفكير العقلى الصحيح إنما هو الحقائق وقوانينها والظواهر والعلاقات الثابتة التى تربط بعضها بالبعض الآخر.

ويرى كونت أن أنتصار الفكر الوضعى لن يكون إلا إذا أمكن تطبيق المنهج العلمى على الظواهر الإنسانية الاجتماعية ، أى يوضع علم الاجتماع ، على غرار العلوم الطبيعية .

وعنده أن الفكر يتغير ، وتغيره يخضع لقوانين مطردة تشبه القوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية في العالمين العضوى وغير العضوى .

ووجود هذه القوانين – هكذا كان يعتقد – لايفسح مكانًا للتفسيرات اللاهوتية أو الميتافيزيقية .

وإن علم الاجتماع – على هذا النحو – سوف يشهد مصرع التفكيرين اللاهوتى والميتافيزيقى بعد أن تم القضاء عليهما فى بقية فروع المعرفة وبتى أن يتم طردهما من مجال الدراسات الاجتماعية .

ويرى أوجست كونت أن تاريخ إنشاء علم الاجتاع الذى تتوقف عليه بقية المذهب الوضعى يرجع إلى اليوم الذى كشف فيه – أى كونت – عن القانون المسمى بقانون الأحوال الثلاث: ويعبر عن هذا القانون بالصيغة الآتية:

(بناء على طبيعة العقل الإنسانى لابد لكل فرع من فروع معلوماتنا من المرور فى تطوره بثلاث حالات نظرية متتابعة : الحالة اللاهوتية أو الخرافية ، والحالة الميتافيزيقية أو المجردة ، وأخيرًا الحالة العلمية أو الوضعية ) .

ويرى أنه متى ثبت هذا القانون فإن علم الطبيعة الاجتماعية لايظل مجرد فكرة فلسفية ، بل يصبح علمًا وضعيًا ..

ومن هناكان هذا القانون السند الأساسى للمذهب الوضعى بأسره وقد تكهن بهذا القانون كثيرون قبل كونت ، مثل تيرجو ، وكوندرسيه ، وبيردان . بل حددت صيغته منذ القرن الثامن عشر ومع هذا ينسبه كونت إلى نفسه .. ويقول لينى بريل : لعلنا نسلم له بذلك لا على أساس أنه هو الذى استخلصه من الظواهر قبل غيره ، ولكن على أساس أنه تعرف فيه على

القانون الأساسى الذى يسيطر على التطور العام للإنسانية كما أدرك أهميته الرئيسية ، في قيام الفلسفة الوضعية التي تحل محل اللاهوت والميتافيزيقا (١)

# نفذ قانون الأحوال الثلاث :

والآن فإنه يهمنا أن ندرك قيمة هذا القانون الذى استعمله كونت كمفتاح يفض به مغاليق الإنسانية ممهدًا بذلك – كخطوة أولى – لابد منها لاستنباط مبادئه الأخلاقية ولمباشرة تنظياته الاجتماعية . ولن نضغى نحن على هذا القانون أهمية أكبر من تلك التى أضفاها عليه كونت نفسه حيث اعتبره أساسًا لعلم الاجتماع . ذلك العلم الذى يمكنه وحده أن يحدد لنا ما إذا كان من الممكن دراسة الظواهر الاجتماعية والخلقية دراسة وضعية أم لا ؟

وعلاوة على ذلك فإن أهمية هذا القانون تظهر بوضوح أكبر عند ما ندرك أنه يمثل فى نظر كونت منطق التطور التاريخي الحاسم الذي يصبح الدين والميتافيزيقيا بمقتضاه مجرد أثر من آثار القرون السالفة قضت عليها سيادة العلم « الحتمية »

ويصبح الدفاع عن تلك الآثار بغرض إحيائها عملا من الأعال المضادة لطبائع الأشياء. والواقع أن فكرة هذا القانون لا يمكن التسليم بها من واقع الفكر المعاصر لكونت نفسه ، وذلك بإقراره هو حيث اعترف بوجود التعاصر بين هذه الحالات الثلاث في الفكر السائد حينذاك (٢).

وإذا كان كونت يفسر ذلك التعاصر بأنه مؤقت ولا يمكن أن يستمر، وإذا ماقبلنا هذا التفسير على علاته ، فكيف لنا إذن أن نفسر استمرار هذا التعاصر إلى الوقت الحاضر أى إلى ما معد مضى قرن ونصف على ذلك الكلام الذى قاله كونت ؟ كيف لنا أن نفسر تلك العقلية الغربية التى تتشبث بنبؤات التنجيم تشبئاً أشد من تشبث القرون الوسطى ، وذلك حيث ينتشر التنجيم الآن فى العالم الغربي بصورة لم يعهدها الشرق من حيث التعمق والتبويب والاستقصاء . انظر فى هذا مقالا للأستاذ عباس العقاد بمجلة أخبار اليوم ١٩٥٦/١/٢١ .

<sup>(</sup>۱) انظر فلسفة أوجست كونت تأليف ليغي بريل ترجمة دكتور محمود قاسم ودكتور السيد محمد بدوى طبعة ١٩٥٢. ص ٣٤ ، ٣٥

<sup>(</sup>٢) فلسفة أجست كونت لليني بريل ص ٤٦.

الألمانى على قراءة البخت والعرافين والعرافات وكيف استشرى هذا الأمر بينهم ، حتى صارت العرافات من أعلام المجتمع ، وحتى صار لكل من رجال السياسة والاقتصاد مستشارون خاصون فى قراءة الطالع .

وما هو رأى أوجست كونت مثلا فيا قرره العلم (وهو أمر لابد من التسليم به عنده لأنه كلمة العلم) من أن عمر الجنس البشرى يبلغ ملايين الأعوام ، كيف يتم لأوجست كونت توزيع الحالات الثلاث على هذه الملايين ؟ إذا كان الطور العلمى قد بدأت بشائره على عهد كونت ، فكيف يمكن له توزيع الحالتين الأوليين ؟ وإذا كان من الممكن الاعتذار عن وجود الحالة الثانية « الميتافيزيقية وتداخلها في الحالة الثالثة : فكيف يمكن الاعتذار عن وجود الحالة الأولى التي من المفروض أن عهدها قد انقضى منذ آلاف السنين ؟ (٣) .

ثم ماهو الرأى فى إنتاج أوجست كونت الفكرى الخاص به إذ كان قد بدأ به وضعيًّا ثم انتهى دينيًّا.

إنه فى عام ١٨٤٤ تعرف كونت بـ (كلوتيلد دى فو) .. وزعم أنه تعلم على يديها أهمية إخضاع العقل للقلب .

واتخذت كتاباته بعد موتها في عام ١٨٤٦ طابعًا جديدًا .

فا كان المجتمع – وفقًا لاتجاه فكره الجديد – ليتجدد عن طريق العلوم الطبيعية والاجتماعية وبقوة العلماء الروحية فحسب ، ولكن عن طريق دين دنيوى هو « دين الإنسانية ».

وقد أنعم كونت النظر في هذا الدين الجديد فوضع للكائن الأعظم فيه رمزًا بصورة الأنثى . ووضع في معبده تماثيل نصفية لمن أحسنوا إلى الإنسانية ، ووضع له تقويمًا سنويًّا ، بما فيه من شهور سميت بأسماء جديدة وهكذا .

إن الحقيقة هي أن الفكر البشرى لا يستغنى عن تعدد المناهج ، هذا مايقرره رجال الدين ورجال العلم على السواء .

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز..

( إن الذي يعنينا هنا إنما هو دخول هذه النزعات جميعًا في كيان النفس الإنسانية ، فكما

<sup>(</sup>٣) يرى إسماعيل مظهر في شرحه لهذا القانون وتأييده له أن القرنين الخامس عشر والسادس عشر هما عصر الانتقال بين الميتافيزيقا والعلم ، أما عصر المرحلة الثالثة فيبدأ من القرن السابع عشر إلى الآن : أنظر ملقى السبيل ص ١٢٦ ( ... )

أننا لانجد أمارة واحدة تدل على قرب زوال النزعة الاستقرائية أو التعليلية كذلك لانرى إمارة واحدة تشير إلى أن فكرة التدين ستزول عن الأرض قبل أن يزول الإنسان)<sup>(1)</sup>.

ويقول هيزنبرج وهو من أعلام الفيزياء المعاصرة . .

«إن انتقال العلم من ميادين الخبرات السابقة الكشف إلى الميادين الجديدة لن يكون أبدًا مجرد تطبيق ماهو معروف من القوانين على هذه الميادين الجديدة ، بل على العكس من ذلك فإن للميدان الجديد حقلا من الخبرات سيقود دائمًا إلى بلورة مناهج جديدة . لن تكون قدرتها على التحليل المنطق بأقل من قدرة المناهج القديمة .. ولو أن طبيعتها ستكون مختلفة اختلافًا جذريًّا ولهذا السبب تتخذ الفيزيقا الحديثة موقفًا يختلف تمامًا عن موقف الفيزيقا الكلاسيكية بالنسبة لكل تلك الميادين التي لم تضمن بعد في بحوثها .

دعنا على سبيل المثال نتأمل المشاكل المتعلقة بوجود الكائنات الحية ، فمن وجهة نظر الفيزيقا الحديثة علينا أن نتوقع أن تكون القوانين المحتصة بهذه الكائنات منفصلة عن القوانين الفيزيقية البحتة ، تمامًا كما تنفصل مثلا نظرية الكم عن الميكانيكا الكلاسيكية) (٥) .

# ادعاء حداثة المنهج العلمي التجريبي:

وهل من الصحيح أن التفكير العلمي طور محدث من أطوار التفكير البشرى بدأت بشائره في عصر النهضة الأوربية أو بعده بقليل كما تدعى الفلسفة الوضعية ؟

يرى هربرت سبنسر (أن العلم ليس بدعة مصطنعة وكأنه شيء خارق للطبيعة كما يتخيل أولئك الذين يفخرون بالمقابلة بينه وبين المعرفة العامة .

فالعلم هو التجربة المشتركة واليومية التى تصبح مع تطورها الطبيعى أكثر دقة) (٢) . ويقول ت .ه. هاكسلى العالم الإنجليزى الشهير (عندما نسمع الناس يتحدثون عن المستشار العظيم – بيكون – يتبادر إلى الذهن أنه هو الذى اخترع العلم) .

ثم يقول : (إن هذه فكرة سخيفة وخاطئة وهو قول غير صحيح دون شك ، وإنى لأرى

<sup>(</sup>٤) الدين ط ١٩٥٢ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ١٩ -٢٠.

<sup>(</sup>٦) العلم والدين لإميل بوترو ص ٧٤.

أن من بين الأشياء الكثيرة غير الممكنة فى العالم ليس هناك أحقر من الاستحالة العلمية الكاذبة التي يتحدث بها عن فلسفة بيكون ) (٧) .

ثم يقرر هاكسلى عمومية المنهج التجريبي ، وأنه ليس خاصًا بطور معين من أطوار النضج العقلى : فيقول :

(ليس البحث العلمي كما يظن بعض الناس نوعًا من الفنون السوداء الحديثة .

وطريقة البحث العلمي ليست سوى التعبير عن الأسلوب الضروري الذي يعمل به العقل البشري .

وليست هناك اختلافات أخرى بين العمليات العقلية لرجل العلم والشخص العادى ، ولكنها نفس الاختلافات التى تظهر بين الطريقة التى يعمل بها الخباز أو القصاب عند مايزن بضاعته فى ميزان عادى والكيماوى عندما يقوم بعملية تحليل دقيقة باستخدام ميزانه الحساس من وصنجاته الصناعية الدقيقة ، ولا يختلف عمل الميزان العادى عن عمل الميزان الحساس من حيث مبدأ التركيب وطريقة العمل ، ولكن أحدهما مركب على محور أكثر دقة من الآخر) (^) ويقول : هاكسلى أيضا : ( والطريقة التى تثبت بها القوانين هى نفس الطريقة التى نتبعها

وسأمثل لذلك بمثال مألوف للطريقة التي نستعملها جميعا في إثبات أي الظواهر هو السبب في الآخر.

سأفترض أن أحدكم عندما دخل غرفة الاستقبال فى منزله فى الصباح وجد إناء الشاى والملاعق التى تركها فى المساء قد اختفت والنافذة مفتوحة ، ولاحظ بصات يد قذرة على إطار النافذة ، وطابع حذاء على الرمال خارج البيت . تجذب كل هذه الظواهر الانتباه فورًا ، وقبل أن تمضى ثانيتان يقول : ولقد فتح شخص الشباك ودخل الغرفة ثم سرق إناء الشاى والملاعق واختنى » . وربما يضيف إلى ذلك : وإننى متأكد من حدوث ذلك » .

وهذا المعنى قد يدل على أنه يقول مايعلم ، ولكنها في الحقيقة انطباعات للملاحظات

فى حياتنا اليومية .

<sup>(</sup>٧) ت. هـ هاكسلى ، واحد من أعظم العلماء فى القرن الثامن عشر وأعظم الكتاب العلميين ، انظركتاب و العلم أسراره وخفاياه ، تحرير الذكتور هارلو شابلى وآخرين ، ترجمة الدكتور جمال الفندى والدكتور محمد صابر سليم الجزء الأول ط 19۷۱ ص ۱۲ وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص ١٢ - ١٨.

والفروض. ياترى يعلم صاحب البيت كل ذلك؟ إن هذا لايعدو مجرد فرضية صيغت بسرعة ، وقد تمت صياغتها على أساس من سلسلة من الاستدلالات والاستقراءات.

ماهى هذه الاستدلالات والاستقراءات؟

لقد لاحظ فى المقام الأول أن الشباك مفتوح ، وأن النوافذ لاتفتح تلقائيًّا ، وأن إناء الشاى والملاعق لاتخرج من الشباك من تلقاء نفسها ، أو البصات لم تحدثها إلا يد آدمية ، وأنه لاتوجد حيوانات ترتدى أحذية إلا الإنسان ، وأن بعض الناس لصوص ..

وهنا يمكن تفسير هذه الظواهر بفرضية واحدة هي : اللص . وهو استنتاج فرضي لا يوجد أي دليل قاطع على صحته ، ولكنه يصبح محتملا إلى درجة كبيرة .

وهنا أيضًا يمكن لشخص آخر أن يتدخل قائلا: «ياصديقي إنك تتسرع في الاستنتاجات، كيف عرفت أن الشخص الذي ترك الآثار هو الذي سرق الملاعق؟ ربما يكون قردًا هو الذي أخذها، ويكون الشخص قد دخل بعد ذلك لمجرد الاستطلاع»، ويمكن أن يناقش صاحب هذه الفكرة بأن يقال له: حسن .. ولكن فرضيتك على كل حال أقل احتالا من فرضيتي.

وبينا تدور المناقشة يصل صديق ثالث ، وربما يقول « ياعزيزى : إنك حقًا تتسرع كثيرًا فى الحكم وتبنى فرضيات على غير أساس ، وإنك تعترف أن كل ذلك حدث عندما كنت مستغرقًا فى النوم ، وحينئذ يكون من المستحيل عليك أن تعرف شيئًا عاكان يدور حولك . . لربماكان هناك أمر خارق للطبيعة قد حدث فى بيتك وأنت نائم .

والآن لا يمكنك أن ترد على استفسارات أصدقائك ولكنك تشعر بالاقتناع داخليًّا بصحة افتراضاتك وتقول لأصدقائك: « إننى أسترشد بالاحتالات الطبيعية في هذه الحالة ، وأرجو أن تسمحوا لى بالخروج لكى أبلغ الشرطة ».

يقول ت. هـ هاكسلي:

( إن كل العمليات التي ذكرتها في هذا المثال تتم في عقل أي رجل عاقل ، وتؤدى به إلى الوصول إلى استنتاج عملي .

وإن هذه الطريقة هي نفسها سلسلة التعليلات التي يتبعها رجل العلم عند ما يحاول اكتشاف أسباب وقوانين الظواهر الطبيعية . إن هذه العملية هي التي اتبعها نيوتن ولابلاس ف محاولاتهم لاكتشاف وتحديد أسباب تحركات الأجسام السماوية ، والفرق الوحيد بين طريقة

هؤلاء العلماء والطريقة التي أمكن التوصل بها إلى اللص هو أن طبيعة البحث في حالة العلماء أكثر تعقيدًا ) .

ويقول الدكتور جيمس . ب . كونانت مقررًا أن التفكير التجريبي يبدأ مع الطفل الوليد ، والرجل البدائي .

(إن الأجيال من العلماء الذين سلفوا بعد أن أخرجوا من نتائج تجاربهم ما أخرجوا وبعد أن بنوا عليها مابنوا .. إنما درجوا في كل هذا على الأسلوب الذي يدرج فيه الطفل الوليد ليتعرف في حياته الجديدة على الناس والأشياء . حتى التجريب العلمي نفسه بصرف النظر عا تلاه من تنظيم وتفسير ، يمكننا أن نربط بينه وبين مايحاوله الرجل البدائي من التعرف إلى دنياه) (١) .

# ادعاء أفضلية المنهج العلمي التجربي :

ثم يقرر كونانت عمومية الانجاه التجريبي ، وعدم اقتصاره على أطوار النضج كما يدعى صاحب قانون الأحوال الثلاث :

يقول: (إن الإنسان في تجريبه من كل نوع يبتدئ بأبسط صور هذا التجريب ذلك هو التجريب فل عند التجريب فل التجريب في حياته اليومية ، ثم يتدرج بعد ذلك درجات متصلات إلى أن يصل آخر الأمر إلى التجريب العلمي الدقيق فالتجريبان أصلها واحد ) (١٠)

أما الأستاذ إسماعيل مظهر فهو يبدو منهرًا بهذا القانون إذ يصيح فى سذاجة قائلا: (إن قانون الدرجات الثلاث الذى كشف عنه الفيلسوف أوجست كونت لأكبر استكشاف وصل إليه العقل البشرى فى الطبيعة الإنسانية) (١١).

وهـ إذ يؤيده بمثل هذه العبارات التي لا يجرؤ كونت أو تلاميذه على التفوه بها .. يلتفت الينا – نحن ضحاياه – ليحثنا على « الخروج من حيز الغيب والتخيل » ، و « أن نجتاز عصر

<sup>(</sup>٩) مواقف حاسمة فى تاريخ العلم للدكتور جيمس . بكونانت رئيس جامعة هارفاد ترجمة الدكتور أحمد زكى مدير جامعة القاهرة سابقا نشر دار المعارف ١٩٦٣ ص ٥٦ . والدكتور كونانت من أعلام العلم الحديث ، تولى مناصب علمية رفيعة

<sup>(</sup>۱۰) مواقف حاسمة ص ۸۶.

<sup>(</sup>١١) تاريخ الفكر العربي ص ١٠٩

النظر الغيبي الذي خلفنا فيه آباؤنا ..... ، ولنا عليه ملاحظات :

إنه يتوهم - بل يوهمنا - أن الحالة اللاهوتية التي جعلها كونت الحالة البدائية للتفكير الإنسانى تعنى مجرد تفسير الظواهر بإرجاعها إلى (أرواح الآباء والأجداد والشياطين ، ولا تزال مستغرقة في مجبوحة الاعتقاد بالسحر . . إلخ) . ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان .

لكنه كان يعلم أن أوجست كونت يقصد بالتفكير اللاهوتي كل اعتقاد بوجود إرادة فوق الطبيعة هي التي تسيرها سواء كانت هذه الإرادة موزعة بين أرواح أو آلهة كثيرين ، أو راجعة إلى إله واحد . وليس أدل على ذلك من تصوير إسماعيل مظهر نفسه لما يعنيه كونت بالحالة اللاهوتية بقوله : (أما العقل في الدرجة اللاهوتية فإنه يبحث في طبيعة الأشياء وحقائقها وفي الأسباب الأولى والعلل الكاملة ، يبحث في الأصل والماهية والقصد من كل الأشياء التي تقع الحس) (١٢) .

وكان إسماعيل مظهر يعلم أن كونت يرى أن الحالة الثالثة تلغى كل اعتقاد بالله وباللاهوت – أى تلغى الحالة الثانية والأولى – بناءً على أن العلم بالظاهرات الطبيعية وبأسبابها التى تعللها تعليلا علميًّا ، أى مبناه العلم الطبيعى .. هذا العلم الذى يتحقق فى الحالة الثالثة .. (لايبقى فراغًا يسده الاعتقاد بوجود الله ، ولا يبقى سببًا يسوقنا إلى الإيمان به ) (١٣)

إن إسماعيل مظهر كان يعلم كل ذلك عن أوجست كونت ، ويزيد ذلك توضيحًا تلك المناقشة التي أوردها إسماعيل مظهر ، على لسان بيتي كروزيار ضد كونت في قول هذا الأخير بأن معرفة الأسباب تغنى عن القول بالإرادة الإلهية .

إنه لأمر واضح أشد الوضوح أن الحالة اللاهوتية – الحالة الأولى – عند كونت ليست قاصرة على أساطير الأرواح والشياطين، بل تشمل معها القول بإله واحد فعال لما يريد. وإذن فأى تأييد لقانون الأحوال الثلاث يتضمن بالتأكيد تأييد القول بأن الإيمان بالله، وبالدين من خصائص العقلية الأسطورية المقضى عليها بالانقراض وفقًا لحتمية التطور على النحو الذي جاء به هذا القانون.

وأى تظاهر من المؤيدين لهذا القانون بأنهم يفهمون من الحالة اللاهوتية (التفكير الغيبي المحصور في نطاق أرواح الآباء والأجداد والشيطان) ، لا يمكن تصديقه من ناحية ، ولا

<sup>(</sup>۱۲) ملتى السبيل ص ۱۲۵ – ۱۲۸.

<sup>(</sup>١٣) ملقى السبيل ص ٧٠ ، وانظر ص١ من مقدمة هذا الكتاب .

يمكن تفسيره من ناحية أخرى إلا بأنه تغطية مؤقتة لعملية نشر هذا المذهب في بيئة شديدة المتدين .

إن مهاجمة الغيبيات لايمكن أن تكون قاصرة على نطاق ضيق منها ، لأن مفهوم هذه الغيبات مفهوم شامل عند كونت وعند غير كونت .

ولقد أفصح الأستاذ إسماعيل مظهر عن كراهية عميقة عارمة للإيمان بالغيبيات فيما أورده بكتابه حيث يقول :

(عسى أن يكون قريبًا أن الخطوة التي خطوناها في سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغيبي إلى وضح الأسلوب اليقيني – يظن أن العلم يقيني – سوف تقودنا إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادمًا يثير في جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيبي وقد تحطمت جوانبه واندكت قوائمه) (١٤)

وماهو الأسلوب الغيبي مادمنا نتكلم بصدد قانون الأحوال الثلاث؟ هو الدين .

وإن العجب ليتملك المرء أشد تملك إذ نرى المناقشة تجرى بينه وبين الشيخ أمين الخولى حول هذا الموضوع ، فلا نرى دفاعًا عن صحة التفكير اللاهوتى أو الإلهى أو الدينى ، ولانرى نقدًا أو تشكيكا في قانون كونت القاضى على الأديان في زعم صاحبه ، ولكننا نجد محض دفاع عن العرب ضد اتهامهم بأنهم لانصيب لهم في الحالة الثالثة حالة التفكير الوضعى أو العلمى . يقول الشيخ أمين الخولى متحدثًا عن إسماعيل مظهر بضمير الغيبة (هلا تعطف ، فوضعهم – أى أمل المرجة الثالثة ؟) أما الدفاع عن الدين ، أو حتى عن الإنسان في الرتباطه بالله أو بالدين فهذا مالا ذكر له في مقال الشيخ (١٥٠) .

وإنما يجرى الحديث كما لو أن قانون كونت مسلمة من المسلمات التي لايجوز رفع الحدق في حضرتها .

وعلى نفس المنوال سارت مناقشة الأستاذ مصطفى الشهابي (١٦٠).

أما الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز والأستاذ عباس العقاد فقد كانا فاهمين حقًا لحقيقة الموقف، وسنعقب بمقالتها على هذا البحث.

<sup>(</sup>١٤) تاريخ الفكر العربي ص ١١٥.

<sup>(</sup>١٥) انظر مجلة المقتطف إبريل ١٩٢٦ وتاريخ الفكر العربي ص ١١٧.

<sup>(</sup>١٦) انظر مجلة المقتطف نوفبر ١٩٢٦.

٧ – وإذا كان إسماعيل مظهر فخورا بقانون الأحوال الثلاث مبشرًا به ، فإنه ليتناقض مع نفسه ، في مواضع أخرى ، قرر فيها ضرورة البحث عن العلة الأولى وعن الإرادة العليا وقرر أيضا أن هذا البحث لايكون عن طريق « العلم » لأن العلم مهمته (الوصف) لا التفسير ، وقرر فيها كذلك أن لابد من العلم ومن الدين معًا ، وأن لكل مجاله الخاص (١٧)

إن إبطال الاعتقاد بالسحر والأرواح والآلهة المتعددة كتفسير للظواهر الطبيعية أمر ضرورى نوافق عليه إسماعيل مظهر كل الموافقة ، لكن لسنا بحاجة فى ذلك إلى قانون الأحوال الثلاث الذى وضعه كونت ليهدم به الأديان جميعًا ويعلم إسماعيل مظهر ذلك ..

٤ - يسمى إسماعيل مظهر التفكير العلمي بالتفكير اليقيني، والتفكير اللاهوتى والميتافيزيقي بالتفكير الاحتالي، وما أدعى ذلك إلى السخرية.

فالعلم التجريبي ، والمنهج العلمي التجريبي والعلماء التجريبون كل أولئك يقررون في بساطة ووضوح أنهم يعملون وفقا لمبدأ الاحتمال لا لمبدأ اليقين وكيف غاب ذلك عن الاستاذ إسماعيل مظهر؟

بل انظر إليه إذ يناقض نفسه ويقول فى موضع آخر من كتابه وهو بصدد التفرقة بين الدين والعلم ( للدين يترك اليقين والاعتقاد والتسليم ، وللعلم يترك الانتقاد والاستقراء والمقارنة وما إليها .) (١٨)

وفي ظل إعجاب اسماعيل مظهر بقانون الأحوال الثلاث أخذ يهاجم السيد جال الدين الأفغاني على ماكتبه في « الرد على الدهريين » ، وماتضمنه هذا الكتيب من نقد قاس لداروين ، مهما إياه بأنه ( وريث العرب في علومهم وفلسفهم وقف من الرقى الفكرى حيث وقفوا وقف عند النظر الميتافيريقي الغيني ، فكان فيا دبج من أسطر الرد على الدهريين مثالا لما اختلط من مباحث آبائه . . . ) ولست أدرى من آباء إسماعيل مظهر إن لم يكونوا هم العرب ؟؟

كما أنى لست أدرى لماذا تهرب إسماعيل مظهر من مهاجمة الأفغانى على كونه لم يتعد المرحلة (١٧) انظر إليه إذ يقول عن هذه الأحوال الثلاث مايفيد التخلص النهائى من الحالة الأولى: (إن كل حالة تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف، بل إننا لانبالغ إذا قلنا إنها تتضاد تمام التضاد) تاريخ الفكر العربي ص ١١٠

٣ - ثم إننا نقول :

<sup>(</sup>١٨) ملتي السبيل ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>١٩) ملتى السبيل ص ١٢٨.

اللاهوتية فهى التى انبرى الأفغانى للدفاع عنها - لا الميتافيزيقية - اللهم إلا أنه فيما أظن يعلم أنه بذلك يكشف عن نفسه فها يعتقده .

وإذا فرضنا جدلاً أن هذا القانون يصف حقًّا مراحل تطور الفكر البشرى – فما الذي يجعلنا نرتب عليه حياتنا ومستقبلنا . وتفكيرنا بخضوعنا له ؟ ألأنه حكم التطور فحسب ؟ وبعبارة أخرى ما الذي يجعل للتفكير العلمي قيمة أعلى وأفضل من قيمة التفكير الميتافيزيتي أو اللاهوتي ؟ أهو قانون التطور من حيث هو قانون لايمكن مراجعته فحسب ؟ أم المقياس أنه تطور تقدمي ؟ لكننا نرجع أخيرًا فنتساءل أليس إن التقدم في هذا المجال نفسه يحتاج إلى مقياس لتعرف به مايكون تقدمًا وما يكون رجوعًا ؟ فما هو ذلك المقياس ؟

إن المقياس الذي يحتاج إليه هذا القانون ليبرر به اتخاذنا له واطمئناننا إليه ، لا ينبع من الفلسفة الوضعية التي تفتقد كل القيم ، إلا قيمة الحضوع للقوانين التي يكشفها العلم وهي قيمة يكشف العلم بطلانها فضلا عن أنه لاتتجه إليها الإرادة الحرة ، ولايسكن إليها قلب الإنسان ، ولا تصبر عليها ضرورات الحياة (٢٠٠).

إننا نقول مع الأستاذ الجليل الدكتور محمد عبدالله دراز: (الواقع أن الحالات الثلاث التي يصورها كونت ، لاتمثل أدوارًا تاريخية متعاقبة ، بل تصور نزعات وتيارات متعاصرة فى كل الشعوب ، وليست كلها دائمًا على درجة واحدة من الازدهار أو الخمول فى شعب ما ، ولكنها تتقلب بها الأقدار بين بؤس ونعمى ونحوس وسعود ، بل نقول إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة متجاورة فى نفس كل فرد ، وإن لها وظائف يكمل بعضها بعضًا فى إقامة الحياة الإنسانية على وجهها ولكل واحدة منها مجال يوائمها .

بل إنه إذا كان من الضرورى بيان كيفية نشأة هذه العناصر الثلاث المتعاصرة المتكاملة ، نرى أن النظرة الواقعية تقع في مبدأ الطريق لا في نهايته وأنها تمثل مرحلة الطفولة النفسية ، أما نظرة التعليل بالمعانى العامة الميتافيزيقية فإنها تنبثق في النفس على أثر ذلك ، وتبتى بعد ذلك النظرة الروحية أو الدينية وواضح أنها لا تولد في النفس إلا حينا يتسع أفقها لتتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ماوراءه ، فهي أوسع النظرات مجالا وأبعدها مطلبًا وهكذا ينقلب الترتيب

 <sup>(</sup>٢٠) أنظر مبحث « التقدم من خلال النظرة التاريخية في مبحثنا « نقد العلم الخالص » .

الذي تخيله الفيلسوف رأسًا على عقب ) (٢١) .

ويقول الأستاذ العقاد مبينًا أن المرحلة التجريبية تمثل المرحلة البدائية على عكس مايقرره كونت :

( وقد أحس الإنسان قبل أن يفكر ، فلا جرم ينقضى ردح من الدهر فى بداية شأنه وهو يفكر حسيًّا أو يفكر لمسيًّا فلا يعرف معنى الوجود إلا مرادفًا لمعنى المحسوس أو الملموس .. وكل ماخنى على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو والمعدوم سواء .

وقد كان للحاسة الدينية فضل الإنقاذ من هذه الجهالة الحيوانية ويجىء الماديون فى الزمن الأخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقول وتقويم لمبادئ التفكير، والواقع أنهم فى إنكارهم كل ماعدا المادة يرجعون القهقرى إلى أعرق عصور القدم) (٢٢).

<sup>(</sup>٢١) الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. طبعة سنة ١٩٥٧ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢٢) كتاب والله ، ص ٤٩ - ٥١.

# الفص*الالث تي* مذهب التطور الحيوى

توجد البدايات الأولى لفكرة التطور الحيوى فى كتابات بعض فلاسفة الإغريق خصوصًا أرسطو ( ٣٨٤–٣١٢ ق . م ) .

الذى اعتقد أن الكائنات الحية قد ارتقت من أنواع بسيطة إلى أنواع معقدة يعتبر الإنسان ذروتها .

ولكن هذه الفكرة لم يكن لها حظ الشيوع لاختلافها مع فكرة الحلق الحاص التي جاءت بها الأديان .

ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض مفكرى الإسلام قالوا بتطور الأنواع قبل داروين بقرون ، من هؤلاء الإمام (الحسن البصرى) فيما رواه عنه الرازى فى تفسيره لقوله تعالى : (هل أتى على الإنسان حين من الدهر..) إلخ.

وابن خلدون فيا جاء عنه فى مقدمته وقوله: (اتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى فى تدريج التكوين إلى الإنسان .. صاحب الفكر والروية ، ترتفع إليه من عالم القدرة .. وكان ذلك أول أفق من الإنسان) حيث يصحح ساطع الحصرى كلمة القدرة إلى كلمة القردة ؟! وابن مسكويه ..

وإخوان الصفا ...

والعلامة البلخي .. (١)

وفى رأبى أن غاية ماذكروه محصور فى القول بالتشابه والترتيب ولايعنى خروج الأنواع بعضها من بعض ، وهذا هو جوهر الداروينية .

وفى القرن الثامن عشر بعث الفكر الأوربى الأفكار اليونانية القديمة القائلة بأن الأجناس

<sup>(</sup>١) الاسلام ونظرية التطور للاستاذ محمد أحمد باشميل.

الحية الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو.

في ذلك الوقت كانت النظرة المقبولة هي نظرة العالم السويدي لينيوس القائل:

(إننا نقر وجود أنواع بعدد الأزواج التي خرجت من يدي الخالق.

وأن الأنواع بقيت ثابتة منذ خلقها الذي جاء وصفه في سفر التكوين. والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة أعدادها لاتغير أصنافها) (٢)

وأنه ليس هنالك من جنس جديد.

تلك نظرية لاممت العالم النيوتوني كل الملاءمة

لكن هذه النظرية كانت تتعرض لهجات من جهات عديدة ، فالعلماء الطبيعيون كبوفون وايرازموس ودازموس ودارون – جد شارلز دارون – وجوفروا سانت هيلير ، اخصم كوفييه ، أحد الآخذين بموقف لينيوس ، والشعراء الرومانطيكيون والفلاسفة – أمثال غوته وأوكن وشيلنغ حاولوا جميعًا أن يصوغوا فكرة التطور بأشكال مختلفة . وكان أكبرهم جميعًا لا مارك صديق بوفون (٣) .

### برفون (۱۷۰۷–۱۷۸۸)

كان بوفون أول عالم بيولوجي يستبعد نظرية الحلق الخاص ، حيث أشار إلى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعًا للبيئة . وأن التغيرات البسيطة التي تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون تغيرات كبيرة ، وأن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منه رقيًّا وأبسط تركيبًا .

نشر بوفون أحد كتاب موسوعة المعارف الفرنسية – عام ١٧٤٩ تاريخه الطبيعى الشهير الذى احتوى عرضًا مفصلا لما جمعه الطبيعيون من أصناف الحيوان والنبات ، إلى جانب ملحمة كونية عن نمو الطبيعة منذ أول نشأتها فى تكون الأرض ، إلى أن بلغت غايتها من الإنسان . وقد رأى بوفون صعودًا متدرجًا دون انقطاعات حادة ، منذ البداية المتواضعة إلى القمة . ومع أنه اعتبر هذا التطور بكامله إلهيًا فإنه لم يلجأ فى أية نقطة من النقاط لأية تفسيرات تتجاوز الطبيعة .

وكان ينتقل من خطوة لخطوة على أساس من التحرى الصبور والملاحظة. وفي حقل

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٧ تكوين العقل الحديث جـ ٢

<sup>(</sup>٣) ص ١٤٧ تكوين العقل الحديث جـ٧.

التطور البيولوجي ، أثار جميع الأسئلة التي ظلت دون جواب حتى اليوم الحاضر. فقد تساءل ماهي الطبيعة ؟ وأجاب : إنها ليست شيئًا جامدًا أوكائنًا ساكنًا . بل هي « نظام القوانين التي أقامها الحالق من أجل بقاء الأشياء وتتابع الكائنات إنها حية ، وهي عمل أبدى » (٤) .

## نظرية التطور عند لامارك:

وهو عالم فرنسي في علم النبات والحيوان ولد ١٧٤٤ - توفى ١٨٢٩م ..

وقد استكمل وضع نظريته فى التطور فى كتابه «فلسفة علم الحيوان» عام ١٨٠٩م وتتلخص نظريته فى :

أن البيئة تؤثر فى شكل الحيوانات وتركيب أعضائها . وأن الاستعال المتكرر أو المستمر لأى عضو يزيد فى حجمه ، فى حين يؤدى عدم الاستعال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختنى . وأن الصفات المكتسبة التى تتكون على هذا النحو تنتقل إلى الأجيال بالتوارث ، وأن هذه الصفات تتكاثر بمرور الزمن ، إلى أن تحدث نوعًا جديدا من الحيوانات .

#### النقد العلمي لنظرية لامارك:

۱ - كان الرأى السائد عند العلماء أن هذه النظرية ترتكز على انتقال الصفات المكتسبة بالتوارث. وبما أن التجارب الجديدة أثبتت أن الصفات التي يكتسبها الفرد في أثناء حياته لا تتوارث، فإنهم رأوا أن هذه النظرية استحقت أن تتوارى في ظلام النسيان لتفسح الطريق أمام داروين.

٢ - ثم ظهر فى السنوات الأخيرة كتاب للعالم الإنجليزى جراهام كانون (٥) ، قرر فيه أن نظرية لامارك أصابها التشويه ، وأنها لم ترتكزكا قيل على مبدأ إنتقال الصفات المكتسبة بالوراثة ، وإنما استندت إلى مجموعة قوانين لم يكن قانون إنتقال الصفات المكتسبة بالوراثة إلا واحدًا منها ، كما أنه لم يكن أهمها ، وأن القوانين الأخرى يقوم كل منها بنفسه ، ولا تتوقف صحته على صحة الآخر ، ويبين كانون أن لامارك قد وضع بجانب قانون انتقال الصفات

<sup>(</sup>٤) ص ١١٦ تكوين العقل الحديث جـ٧، ومن العجيب. أن ما قاله داروين لم يخرج عما قاله بوفون باستثناء اعتراف الأخير بالعناية الإلهية وتعويله عليها، ويبدو أن هذا ما حال بينها وبين الذيوع فى جو ثقافى صمم على الإلحاد سلفًا. (٥) أنظر.. مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث ص ٩٦ ومابعدها..

المكتسبة بالوراثة قانون الانتخاب الطبيعي ، والصراع على البقاء قبل أن يذكر دارون عن ذلك شيئًا بنحو حمسين عامًا .

كما يبين أن دارون تقبل ماقاله لا مارك من أن الاستعال المتكرر، أو المستمر لأى عضو يزيد في حجمه ، على حين يؤدى عدم الاستعال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختنى ويدافع كانون عن مبدأ انتقال الصفات المكتسبة بالوراثة ، على أساس التسليم بأن الخلايا التناسلية تؤثر في الجسم ، فيقرر أنه لابد من التسليم أيضًا بأن الجسم يؤثر في الحلايا التناسلية .

ويبرز كانون أن لامارك لم يأخذ بما أخذ به دارون بعد ذلك – من اعتماد التطور على الطفرة التي تحدث بمحض الصدفة . وإنما افترض وجود قوة موجهة هادية مستقرة في أعاق كل كائن حي تتحكم في تطوره وتوجهه وتسبب ظهور الصفة الجديدة أو العضو الجديد عند حاجة الكائن إليه . .

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر:

(إن ذلك المبدأ - يعنى - توارث الصفات المكتسبة - لم يترك ويهمل إلا بتأثير آراء ويزمأن واعتقاده الثابت فى أن الحلايا الجرثومية لا يمكن مطلقًا أن تتأثر بالحلايا العضوية . وهو اعتقاد ظهر فى العهد الأخير بطلانه ، كما بطلت كل التجاريب التى قام بها ويزمان جاهدًا نفسه فى سبيل تأييد معتقده فى بطلان مذهب لامارك ) (٢) .

. وهناك بحوث علمية كثيرة جاءت مؤيدة لمذهب الأمارك مع شيء من الإضافة أو التوضيح :

يقول الأستاذ ما كبريد: (إن الصفات المكتسبة تورث إذا نتجت عن فواعل طبيعية تؤثر في الجراثيم المكونة، لا الخلايا التي يتكون منها الجسم.. فإذا انتقلت الصفات المكتسبة بالإرث وتوالت في أعقاب كثيرة رسخت في البنية. وعلى هذه الكيفية تولدت الأجناس والأنواع والتنوعات) (٨).

ويتهم كانون داروين بأنه كان على علم بآراء لامارك ، وأنه مع ذلك لم يشر إليها مطلقًا في كتابه أصل الأنواع .

<sup>(</sup>٦) ملتى السبيل ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ٣٣٤ - ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) ملقي السبيل ص ٣٣٩.

#### داروين:

ولد تشارلس داروین فی ۱۲ فبرایر عام ۱۸۰۹ فی شروسبوری من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمیة . وجده و ارازموس داروین » کانت له شهرة کبیرة ، فی میدان العلم وهو مؤلف کتاب و قوانین الحیاة الوجدانیة ، الذی نجد فیه بذور النظریة التطوریة .

وفى سن السادسة عشرة رحل إلى أدنبرة ، ليدرس الطب وما لبث بعد عامين أن أظهر كراهيته لهذه الدراسة .

ثم أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروين أن ابنه تشارلس لايرجى منه أمل فى أن يكون طبيبًا فألحقه بجامعة كمبردج فى أوائل عام ١٨٢٨ ، ليدرس اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الكنيسة .

ولكنه في كمبردج انصرف إلى حياة اللهو، مدة ثلاث سنوات.

واطلع فى نفس الوقت على نشاط العلماء المتخصصين فى علوم النبات والحيوان والطبيعة . ثم حصل من كمبردج على درجة الماجستير فى الآداب فى عام ١٨٣١ ثم اختاره أستاذه « هنسلو » لمرافقة بعثة علمية على ظهر سفينة الأبحاث « بيجل » التى اتجهت إلى الأرخبيل الهندى للقيام ببعض الأبحاث العلمية .

وفى هذه الرحلة ظهرت اتجاهات داروين وكلفه بدراسة النبات والحيوان والحفريات. وبعد عودته من رحلته فى عام ١٨٣٦ استقر فى لندن ، ثم انتقل إلى كمبردج ، ومنحته الحكومة المبلغ الذى يستعين به على طبع نتائج مشاهداته وأبحاثه.

ثم أخذ ينشر أبحاثه ودراساته التي وصلت إلى قمتها في كتابه (في أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأجناس في صراع الحياة) الذي أصدره في عام ١٨٥٩م، وكان له التأثير الهائل في المعرفة الإنسانية بوجه عام.

وقد أصدر دارون كتابه الهام الثانى بعنوان « أصل الإنسان » فى عام ١٨٧١ ثم كانت وفاته فى ١٩ من إبريل ١٨٨٢ .

# نظرية: والاس - داروين:

توصل والاس (١٨٢٣-١٩١٣م) مستقلا إلى مبادئ نظرية الانتخاب الطبيعي في عام ١٩٥٨.

ثم أرسل مقالته عن هذا الموضوع إلى داروين فى حين كان الأخير يستعد لنشر نظريته وفى اجتماع للجمعية العلمية بلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية داروين. ولذلك يسمى بعض المؤلفين نظرية الانتخاب الطبيعى (نظرية داروين – والاس). يقول داروين «حين وجدت أن عددا كبيرًا من المشتغلين بالتاريخ الطبيعى قد أصبحوا يتقبلون مبدأ تطور الأنواع وجدت من المناسب أن أستغل البيانات والملاحظات التى جمعتها من قبل فعكفت على ترتيبها وتفصيلها حتى كان هذا الكتاب».

ولذا يمكن القول بأن داروين كان وارثًا – وليس خالقًا لمشكلة الاهمام العام بالتطور .

بل لقد كان وارثًا أيضًا لموقف التشكيك في مسلمات المسيحية ، ومنها فكرة الخلق كما وردت في العهد القديم . إذكان العلم قد أدى إلى ظهور فلسفة ميكانية تتصور الطبيعة نسقًا من المادة المتحركة طبقًا لقانون محكم . يختلف عن التصور الديني الذي يرد الأحداث كلها إلى إرادة الله .

ومع ذلك فقد كان داروين فى مناداته بفكرة التطور جريئًا ومجددًا ، لأن ما أثير حول هذه النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات الممهدة وظلت إلى وقته : نظرية الثبات راسخة غالبة على كل ماعداها من النظريات .

# العناصر الأساسية لنظرية التطور عند داروين:

# ١ - الانتخاب المقصود ، والتغييرات التي تظهر على النوع الواحد :

استرعى انتباه داروين الاختلافات الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستأنسة أو المنزلية ، وتكوين سلالات جديدة بدون انقطاع .

وتأكد له « أن أى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة عرضة للتنوع والاختلاف الذى لانهاية له » .

ولم يستبعد داروين عامل البيئة كسبب لظهور هذه التنوعات ، وهو ما أشار إليه لا مارك من قبل . ولكنه أكد أهمية عامل و الانتخاب » الذى يقوم به المربى ، بطريقة منهجية مقصودة . كما لاحظ أن هذا التدخل الإنسانى لايمكن أن يتم إلا إذا منحته الطبيعة الفرصة لذلك . وذلك عن طريق استغلال ماتضعه الطبيعة أمامه من : الفروق الفردية ، والتغيرات

التلقائية أو الطفرات. لكن كيف تحدث هذه الطفرات؟ اعترف داروين بأنه لايستطيع الإجابة على هذا السؤال.

# ٢ – الانتخاب الطبيعي : والتغيير من نوع إلى نوع جديد :

إذا كان الانتخاب المقصود يؤدى إلى « تفرعات » على النوع الواحد لا يمكن إنكارها حتى من أشد أعداء نظرية التطور .. فإنه من الواضح أنه لا يصلح دليلا على ظهور « أنواع » جديدة من أصل نوعى واحد ، وهنا يقدم داروين نظريته فى التغييرات المتلازمة » ومضمونها أن التغييرات الشكلية التي يعنى بها مربى الطيور – مثلا – لإخراج ( تفرع ) على « النوع » تؤدى بطريق التلازم إلى ظهور تغيرات عضوية يصعب ملاحظتها فى بادئ الأمر.

وهذه التغييرات العضوية تنتقل بهذا التفرع المستحدث إلى « نوع ثانوى » ثم هي تنتقل بهذا النوع الثانوي إلى نوع جديد في النهاية .

وإذا كانت هذه التغييرات (من النوع الأصلى إلى التفرع إلى النوع الثانوى إلى النوع النانوى إلى النوع الجديد) لا تظهر للملاحظة في مجال الانتخاب المقصود فإن السبب في ذلك يرجع إلى قصر الوقت الذي يحدث فيه الانتخاب المقصود. وهنا يظهر لنا أننا لسنا أمام الانتخاب المقصود ولكننا أمام « الانتخاب الطبيعي » الذي يحتاج إلى مئات – بل إلى آلاف السنين ، لكي يظهر أثره للملاحظة العلمية.

ومن هنا فإن هذه الملاحظة العلمية لايمكنها أن تضع حدودًا فاصلة بين الأنواع والتفرعات والأنواع الثانوية والأنواع الجديدة (فهذه الاختلافات يندمج بعضها فى بعض فى تدرج غير ملحوظ ).

وإذا كان مبدأ الانتخاب المقصود ليس جديدًا ، فإن الجديد الذي جاء به داروين هو استغلاله لهذا المبدأ وللملاحظات الحاصة به في الوصول إلى مبدأ الانتخاب الطبيعي .

وإذا كان هدف الانتخاب المقصود تحقيق غرض خاص للإنسان المربى ، بصرف النظر عن مصلحة موضوع التجربة ، فإن غاية الانتخاب الطبيعى هى تحسين الأنواع الموجودة بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة والصراع على البقاء .

# ٣ - والصراع على البقآء يترتب عليه:

فناء عدد كبير من أفراد النوع وبقاء من هم أكثر تكيفًا بالبيئة وظروف الحياة. وبذلك يؤدى الانتخاب الطبيعي الذي يحركه الصراع على البقاء إلى بقاء الأصلح وبقاء الأصلح لا يعنى «خلقًا» وإنما يعنى ( احتفاظًا بالتغييرات الفردية النافعة للكائن ، واختفاء للتغييرات الضارة به) (٩) .

ومن هنا تظهر صبغات جديدة نافعة تؤدى إلى ظهور متنوعات جديدة ثم إلى ظهور أنواع جديدة هي الأصلح من غيرها للبقاء.

وقد لاحظ داروين أن الفقريات تتميز بتطور واضح فى الصفات الذهنية وبتركيب يقترب كثيرًا من تركيب الإنسان وهذه الفكرة تشير إلى الأفكار التى انتهت به إلى وضع كتابه الثانى «سلالة الإنسان».

# أصل الإنسان عند داروين:

( فى كتاب أصل الأنواع ، ترك داروين مسألة أصل الإنسان معلقة ، ولكنه عاد فرأى أن ليس هناك موجب لاستثنائه من قانون التطور ، وهو يصرح بذلك فى كتابه « تسلسل الإنسان » ، ويقول بأن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق بالكم أو الدرجة فقط .

وأن المسافة بين القوى الفكرية لحيوان من أدنى الفقريات والقوى الفكرية لفرد من القردة العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القردة وبينها في الإنسان).

# أدلة التطور الحيوى :

تستمد نظرية التطور أدلتها من عدة علوم:

# ١ - علم التشريح المقارن:

حيث يبين أنه يوجد في جميع الفقريات منطقة رأس وجذع وذيل وأطراف.

<sup>(</sup>٩) هذه من أخطر نقاط النظرية في مناوأتها للدين.

وأن الأعضاء الداخلية تتشابه في جميع الفقريات (الجهاز الهضمي – التنفسي – الدوري).

وينطبق نفس الكلام على المجموعات الأخرى من الحيوانات كالديدان ، والمفصليات وغيرها .

ويرى التطوريون أن هذا التشابه يؤكد حقيقة التطور ، إذ لايمكن تفسيره إلا بذلك .

# ٢ – علم الأجنة :

حيث يبين أن الأطوار الجنينية المبكرة للحيوانات المختلفة يشابه بعضها البعض إلى حد كبير، إذ تظهر الصفات العامة بحيث لا يمكن الجزم في هذه المرحلة بنوع الجنين، ثم تظهر الصفات الخاصة في أطوار لاحقة.

وهذا التشابه المبكر – في رأى التطوريين ، دليل على صحة نظرية التطور (١٠٠)

# ٣ - أدلة علم التقسيم:

ذلك أن تصنيف الحيوانات إلى أقسام ( الأنواع والأجناس والعائلات والفصائل والرتب والشعب ) يشبه إلى حد كبير فروع شجرة العائلة . فترتيب هذه الأقسام يوحى بأنها نشأت بواسطة التحور كل من المرتبة التي سبقته .

وبالرغم من أن هذا التصنيف من صنع العلماء فإن شجرته توحى – لدى التطوريين – بأن الكائنات قد اتبعت هذا الطريق في أثناء نشوئها (١١).

# ٤ - علم الحفريات :

استطاع علماء الحفريات أن يضعوا سجلاً مرتبًا لحفرياتهم يدل فى نظر التطوريين على وجود تعاقب يبدأ من كاثنات بسيطة للغاية إلى كاثنات أكثر تعقيدا وتخصيصًا ،

كما أن هذه الحفريات تقدم لنظرية التطور دليلا جديدًا إذ تظهر الحلقات الموصلة بين الأنواع والتي لاتوجد في حيواناتنا الحالية (١٢)

<sup>(</sup>١٠) انظر نبذة وافية عن تطور علم الأجنة في ملتى السبيل ص ١٧٣ إلى ص ١٩٥.

<sup>(</sup>١١) انظر نبذة وافية عن التقسيم الحيواني في ملقي السبيل ص ٢٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٧) الحفريات هي بقايا الحيوانات والنباتات القديمة/محفوظة في الصخور ، وانظر ملقي السبيل ص ٧١٤ ، ص ٧٥٠ .

ويتضمن سجل الحفريات عن تطور الجنس البشرى فى زعم التطوريين مجموعة من الأشكال اقتربت من هيئة الإنسان الحالى:

أُولاً :: إنسان جنوب أفريقيا الشبيه بالقرد وهو أُول نوع مشابه للإنسان .

عاش منذ حوالى مليون سنة ، وكان قصيرًا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل وصفات الجسم . ويعتقد العلماء الآن أن هذا النوع لايمكن اعتباره قردًا أو إنسانًا .

فانيًا: الإنسان الجاوي الشبيه بالقرد.

الله : إنسان بكين الذي اكتشفت بقاياه في الصين.

رابعا: إنسان هايدلبرج - بألمانيا.

خامسا: إنسان نياندرثال - بألمانيا أيضا

سادسا : إنسان كرومانيون . الذي اكتشفت حفرياته في كهف بوسط فرنسا . وقد عاش منذ ٣٢,٠٠٠ سنة إلى ١٥,٠٠٠ سنة .

سابعا : الإنسان الحديث ، أو الإنسان العاقل ، وقد بدأ ظهوره منذ حوالى ١٢,٠٠٠ سنة فقط .

ويقول الدكتور علم الدين كال الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة فى بحثه عن تطور الكائنات الحية: (إن علماء التطور لايقولون إن الإنسان انحدر من القرد، وإنما يعتقدون أن الإنسان والقرد كان فها سلف مشترك) (١٣).

وهناك مجموعة من الأدلة الأخرى مستمدة من علوم مختلفة من علم التوزيع الجغرافي للكائنات الحية ، ومن علم وظائف الأعضاء ، وعلم الوراثة .

ويلخص إسماعيل مظهر أدلة التطوريين ويقرر معهم النتيجة التالية :

( لا نستطيع أن نفرد الإنسان بأصل مغاير لأصول ذوات الثدى مادامت مشابهته الطبيعية لها بالغة ذلك المبلغ البعيد ، أو نفرض أنه قد نشأ بطريقة مخالفة للطريقة التي نشأت بها تلك الحيوانات ) (١٤) .

وعلى كل حال فإن الأدلة جميعًا تستند في جوهرها إلى قاعدتي التشابه والترتيب وهذا ما نناقشه في ختام البحث.

<sup>(</sup>١٣) انظر مجلة عالم الفكر المجلد الثالث ، العدد الرابع ص ١٣ ومابعدها ..

<sup>(</sup>١٤) ملتى السبيل ص ٧٨٧ ولست أدرى لماذا ولا نستطيع ١٠٠ .. عجبًا !!

# تمهيد في نشأة الحياة:

إن أعال كل من داروين ولامارك كانت على الكائنات الحية أو المنقرضة من حيث هى موجودة بالفعل على ظهر الأرض ، لكن لقد بقيت النقطة الأساسية دون حل وهى : كيف نشأت المادة الحية نفسها التي تنوعت بعد ذلك إلى أنواع الحياة المختلفة ؟

لقد كان الاعتقاد القديم أن الحياة نشأت من مادة غير حية عن طريق ( التولد الذاتي » . كان هذا الاعتقاد موجودًا لدى قدماء المصريين ، وفي معتقدات الهند .

وكذلك عند ارسطو وكثير من مفكرى الإغريق من قبله .

ومن رأى أفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديثة أن جميع الكائنات الحية نشأت نتيجة لتسامى المادة بواسطة روح تهب الحياة.

وعند بعض كبار رجال الكنيسة فى القرون الوسطى – والقديس أوغسطين – أن الأرض أخرجت الحياة عند ما اذن الله لها بذلك ، وفى هذا جمع بين فكرة التولد الذاتى ، والإرادة الإلهية .

وفى أواخر القرن الماضى راجت فكرة أن الحياة انتقلت إلى الأرض من الكواكب الأخرى مع الشهب والنيازك، والرماد الكونى المتساقط على الأرض، ويقال: إن أول من نادى بذلك – فى الفكر الغربي – الأستاذ الألماني ريشتر عام ١٨٧٠، ومن بعده هيلمهولز (١٥٠).

وكان لامارك قد أيقن بفطرته أن الحياة لابد أن تكون قد نشأت في الماء من مادة هلامية تشبه البروتوبلازم ، ثم تشكلت وتطورت بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من فصيلة الأوليات كالأميبيات ، ومنها اشتقت باقى أقسام الحياة .

وأحدث النظريات في هذا الموضوع جاءت في كتاب « نشأة الحياة على الأرض » للعالم السوفيتي الكسندر إيفانوفيتش أوبارين ، مدير معهد باخ للكيمياء الحيوية التابع لأكاديمية علوم الاتحاد السوفيتي بموسكو ، وعضو الأكاديمية المذكورة .

<sup>(</sup>١٥) ويقول عالم الفضاء المصرى فاروق الباز: إن العلماء في حيرة من أمر الحياة في كوكب المريخ ، وأن العلماء تأكدوا من وجود نشاطات حيوية على هذا الكوكب ، وأنه تتوافر فيه الظروف المناسبة لعمليات التنفس والتغذية والعثيل الضوئى . وأشار الدكتور الباز إلى أنه على الرغم من وجود كل هذه الظروف فإنه لاتوجد فوق هذا الكوكب أية خلايا عضوية وهو أمر يسبب الحيرة للعلماء . أنظر مجلة أكتوبر في ١٩٧٧/٤/٧ .

وقد ذاع صيته فى الأوساط العلمية المعاصرة فى العالم أجمع ، كمؤسس لنظرية نشأة الحياة على الأرض التى ضمنها كتابه المذكور.

بدأ أوبارين في نشر آرائه منذ العشرينيات من هذا القرن وفي الثلاثينيات نشر كتابه المذكور . ثم طرح نظريته في الندوة الدولية التي عقدت برئاسته في موسكو في المدة من 19 إلى أخططس ١٩٥٧م وقد حضرها أكثر من مائة عالم من شتى الدول ، ساهموا فيها ببحوث مبتكرة في تدعيم نظرية أوبارين .

ثم أعاد طرح آرائه في أول مؤتمر دولي لعلوم البحار والمحيطات عقد في نيويورك في عام ١٩٥٩م

والأثر الذي أحدثته نظرية أوبارين في نشأة الحياة لايقل شأنًا عن الأثر الذي أحدثته نظرية داروين من قبل في تطور الكائنات الحية .

# نظرية أوبارين :

وتتلخص نظرية أوبارين فى أن الحياة حالة من أحوال المادة (١٦) وأنها نشأت على الأرض وفقًا للخطوات التالية :

# ١ - تطور المواد غير العضوية إلى عضوية أولية:

يفترض أوبارين أن المادة كانت ذرات متفككة في جو النجوم الملتهب إلى أن أصبحت تلك الذرات متحدة على شكل عناصر.

ثم تطورت العناصر وأخذ يتم التفاعل والربط بينها بواسطة الكربون ، وهو العنصر القادر على الدخول فى التفاعلات الكيمائية والاتحاد بذرات العناصر الأخرى لتكوين مركبات عضوية لاحصر لها . حيث يتحد الكربون بالهيدروجين والأكسيجين ليكون المواد الكربوهيدراتية والنتروجين والفسفور ليكون مركبات أخرى لاحصر لها .

وقد كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر هو أن المركبات العضوية المعقدة التي تصنع

<sup>(</sup>١٦) انظر ماذكرناه عن غيبيات المادة وعلم الحياة من كتابنا عقائد العلم.

أجسام النباتات والحيوانات كالمواد السكرية والبروتينات والدهون لا يمكن تحضيرها في المعمل، أما اليوم فقد أمكن تحضيرها في العمل.

# ٢ - تطور المواد العضوية إلى البروتينات:

تستمر عمليات التفاعل والتركيب إلى أن يتكون البروتين ، وهو مادة عضوية بالغة التعقيد والتركيب . ولكل نبات أو حيوان بروتيناته المميزة .

وعلى هذا الأساس توجد أنواع لاحصر لها من المواد البروتينية .

#### : التجمعات - ٣

لو خلطنا أنواعًا مختلفة من البروتينات في محلول للوحظ انفصال نقط خاصة من الخليط في المحلول تتميز بنوع من التجمع والثبات.

مثل هذه النقط أو الأكوام من الجزئيات يطلق عليها اسم « النقاط التجمعية » وهذه النقاط تمتص بدورها ماقد يكون ذائبًا من مواد عضوية فى المحلول وتنمو ، أى يزداد حجمها ووزنها .

ومثل هذه النقاط قد تتسم بدرجة من الثبات تحفظ به كيانها فلا تنهار أو تفقد شخصيتها في المحلول.

ومن ثم فقد افترض أوبارين أن المواد العضوية المعقدة التي تكونت في البحار الأولى ، قد تجمعت بشكل أو آخر لتكون أكوامًا أو نقاطًا تجمعية لم يتميز بعضها بالثبات فاندثر وتلاشى ، وتميز البعض الآخر بالتعقيد والثبات فكون أنظمة مستقلة نشأت بداخلها علاقات كمائية طبيعية تنصاع لقوانين ضرورية (١٧) .

<sup>(</sup>١٧) هذه إضافة من أوبارين حيث كان السائد بين العلماء في أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن النظر إلى الكائنات الحية كأنواع من الآلات ، ربطوا فيها بين التركيب ونوع العمل أو الوظيفة التى تؤديها الآلة . وقد أوضح أويارين الفروق بين العملية الحيوية (البيولوجية) والعملية الآلية (الميكانيكية) . وأهمها قدرة البروتويلازم على القيام بعمليات العمليل الغذائي فالكائنات الحية تظل كذلك طالما تستقبل من الوسط الذي تعيش فيه مددًا من جزيئات المادة وما يصحبها من طاقة وتطرد سيلا من الإفرازات ، وبين هاتين العمليتين تقوم سلسلة من التفاعلات والتحولات لكي تصبح جزيئات المادة المستقبلة من الخارج جزءًا من تركيب الكائن الحي نفسه ، وهو المقصود بعيلية العثيل الغذائي .

والفارق الكبير بين هذه الكائنات الحية ، وغير الحية يمكن أن يعبر عنه – كما يقول أوبارين – بالغرض أو الهدف لهذا النظام المميز للحياة .

# ٤ - نشأة البروتوبلازم الحى :

يظهر البروتوبلازم ككتلة رمادية نصف سائلة تحتوى إلى جانب الماء على البروتينات المحتلفة ومواد عضوية أخرى وأملاح معدنية وهو ليس مجرد تجمع أو خليط ثم حسما اتفق من تلك المواد ، وإنما هو على جانب أعظم من التنظيم وأهم مميزاته أن له بيئة محدودة وترتيبًا خاصًا لجزئيات المواد المكونة له ، كما أن له خواص كمائية وطبيعية تنصاع لقوانين محدودة .

إن البروتوبلازم - خلافًا للتجمعات الأولية - تملك خاصية الملاعمة بين التركيب الداخلى والبيئة التي وجدت فيها طبقًا لقوانين بيولوجية جديدة لم تكن قائمة في الأطوار التي سبقت ذلك ، والتي كانت خاضعة فحسب لقوانين ميكانيكية ، وفي هذا البروتوبلازم تكن أول مظاهر الحياة .

#### طهور الخلية الحية :

بظهور الكائنات الحية الأولى (البرتوبلازم) حدثت القفزة الكبرى فى تطور المادة من اللاحياة إلى الحياة .

وإذا كانت هذه الكاثنات أرقى بكثير من تركيب النقاط التجمعية فهى فى نفس الوقت أدنى بكثير من تركيب (الخلية).

لقد كانت تلك الكائنات الحية الأولى تعيش على جزئيات المواد العضوية ، الأخرى المجمدة في الماء . وبمرور الوقت قلت تلك المياه العضوية ، وكان على هذه الكائنات إما أن تفنى ، أو تجد لنفسها طريقة لبناء العضوية المعقدة من المواد البسيطة المتاحة لها ، من ثانى أكسيد الكربون والماء .

وحدث أن امتصت بعض الكاثنات الطاقة من الشمس ، ومن ثم نشأت عملية البناء

<sup>=</sup> يقول أبارين (إن الآلاف العديد من التفاعلات الكهائية التي تحدث داخل البروتوبلازم ليست فقط متناسقة بالنسبة للوقت الذي تحدث فيه ، ولا بالنسبة للترتيب الذي يؤدي إلى التناسق – فحسب – بل هي موجهة لغرض واحد هو حفظ كيان النظام الحي كوحدة بما يتلاءم مع عوامل البيئة . ولهذا السبب يمثل البروتوبلازم نظاما يتميز بالثبات الديناميكي ويمكنه الاحتفاظ بكيانه جيلا بعد جيل) .

و إغفال أوبارين لماتدل عليه هذه الغرضية ، من وجود ، موجه ، خارج المادة ، راجع إلى مانسميه ، إرادة الإلحاد ، لدى « الملحد » فإلحاده ليس نتيجة نظره ، ولكن اتجاه نظره هو نتيجة إرادة الإلحاد عنده .

الضوئى ، فظهرت أبسط النباتات المعروفة وحيدة الخلية (الطحالب الزرقاء) وظهرت الحيوانات القديمة بسيطة التركيب وحيدة الخلية قريبة الشبه بالبكتريا والأميبا.

#### ٦ - عمر هذا التطور:

يرى أوبارين أن الأرض ظلت أربعة أخاس عمرها أى خلال مدة تقرب من أربعة الآف مليون سنة خامدة ، وكان تطور المادة خلال هذه المادة المذكورة بعمليات غير حيوية بطيئًا للغاية .

ثم ظهرت بعد ذلك النقاط التجمعية ، ثم انقضت ملايين السنين بعد ذلك حتى ظهرت الكائنات الحية الأولية . ثم ظهرت عملية البناء الكلوروفيلى . ثم فى المليون السنة الأخيرة ظهر الإنسان . وظل بدائيًّا لمدة طويلة . وفى خلال عشرات القرون الأخيرة فقط ظهر التطور الأجتاعى . . للإنسان (١٨)

### التطورية الداروينية والدين : \_

عندما قدم لابلاس فى عام ١٧٩٩ نظريته عن تطور النظام الشمسى من السديم سأله نابليون عن مكان الخالق فى هذه النظرية ، فأجاب فى خيلاء: «ياصاحب الجلالة لست بحاجة إلى تلك الفرضية »(١٩)

وهكذا أخذ الأمر يجرى في نظرية التطور عند داروين.

ومها يكن موقف داروين من الدين فإن الحوار الذي جرى حول نظريته وجه الأذهان إلى ضرورة إعادة النظر إلى « الكتاب المقدس » ، وبالذات إلى سفر التكوين في ضوء النتائج العلمية الحديثة .

ويقول بعض العلماء: (لوكانت نظرية النشوء والارتقاء صحيحة ، لكان معناها رفض قصة الخلق التي وردت في الكتاب المقدس. ولذا اعتبرت الكنيسة في الحال عند ظهور النظرية الداروينية خطرًا يهدد الدين ) (٢٠).

<sup>(</sup>۱۸) سیأتی نقد هذه النظریة فی ص ۹۲.

<sup>(</sup>١٩) ص ١٤٥ تكوين العقل الحديث جـ٧.

<sup>(</sup>٢٠) مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص ٩٤٤.

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر:

(الايستطيع أحد من الذين استعمقوا في دراسة كتاب أصل الأنواع أن يقول: إن العلامة داروين كان منكرًا للألوهية) (٢١)

وينقل من كتاب أصل الأنواع قول داروين: (هنالك مؤلفون من ذوى الشهرة وبعد الصيت مقتنعون بالرأى القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة. أما عقليتي فأكثر التئامًا مع المضى مع مانعرف من القوانين والسنن التي بثها الخالق في المادة)(٢٢)

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد:

( هوجم المذهب كثيرًا باسم الدين ، وجعله بعضهم مرادفًا للإلحاد والمادية ومع هذا لم يكن والاس ولا داروين ملحدين معطلين .

كان والاس شديد الإيمان بالله خامرته الشكوك في الديانة التقليدية ولم تخامره في الإيمان بالله وبحكمته .

أما داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود الله.

ولم يقل إن التطور يفسر خلق الحياة (٢٣) .

وغاية ماذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية ، وفى ختام كتابه عن أصل الأنواع يقول : إن الأنواع ترجع فى أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت على جرثومة الحياة التي أنشأها الخلاق .

وكتب داروين في عام ١٨٧٣ يقول :

« إن استحالة تصور هذا الكون العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائمًا على مجرد المصادفة هي أقوى البراهين على وجود الله) (٢٤) .

وقد سئل داروين عن عقيدته الدينية في عام ١٨٧٩ فقال :

(إننى متردد ولكننى فى أقصى خطرات هذا التردد لم أكن منكرًا لوجود الله). وكتب يرد على سؤال : هل يتفق مذهب التطور والإيمان بوجود الله ؟ يقول مافحواه :

<sup>(</sup>٢١) ملتي السبيل ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢٢) ملتى السبيل ص ٦٦ نقلا من الفصل الخامس عشر من أصل الأنواع من ص ٦٦٨

<sup>(</sup>٢٣) لكن لايصح أن نتغاضى عن أن فكرة الانتخاب الطبيعي « تحاول ذلك ه .

<sup>(</sup>٧٤) عقائد المفكرين في القرن العشرين ص ٥٦

إنهما يتفقان ، وإن كان الناس يختلفون في فهم الدين ) .

ولهذا فهو بالنسبة للعقيدة الدينية يذكر صراحة (أن العهد القديم عرض تاريخي زائف للعالم وأحداثه) (٢٠٠) .

أما الأستاذ يوسف كرم فيقول:

أخذ على داروين أن نظريته مادية الحادية . والواقع أنه لم يشأ أن يستثنى الإنسان من قانون التطور العام ، أو يعلق مسألة النفس الناطقة ، وذهب إلى أن الحياة النفسية فى الإنسان كما فى الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاء ، وقام بدراستها من الدرجات الدنيا إلى الدرجات العليا على هذا الاعتبار .

وقد كان يؤمن بالله وقت ظهور كتابه « أصل الأنواع » ، وقال فى ختامه : « إن الصور الحية الأولى ، مخلوقة » .

ثم تطور فكره شيئًا فشيئًا حتى أعلن أسفه لاستعال لفظ « الحلق » مجاراة للرأى العام وصرح بأن الحياة لغز من الألغاز وأن مافى العالم من ألم يعدل بنا عن القول بعناية إلهية ، وأنه « لا أدرى » لايقول بالعناية ولا بالصدفة ، وإن الكلمة الأخيرة عنده هي أن المسألة خارجة عن نطاق العقل ، ولكن بوسع الإنسان أن يؤدى واجبه (٢٦) )

ومها يكن من أمر فإن الماديين استغلوا المذهب فى إنكار الله ، واغتصبوه لحساب الإلحاد :

يقول بوخنر الفيلسوف المادى فى ترجمة شميل له فى كتابه » فلسفة النشوء والارتقاء » : (إن داروين لم يحصر الأحياء فى أصل واحد وربما كان ذلك لعدم جسارته لا لسبب آخر. فجعل الحيوان من أربعة أو خمسة أصول أولية .. غير أنه لم يصمت عن ذلك كليًّا (أى داروين) بل قال فى آخر كتابه : إن المشابهة وأسبابًا غيرها تدعونا إلى الاعتقاد بأن الأحياء أصلها واحد وأن لا فاصل جوهرى بين العالمين : عالم النبات وعالم الحيوان).

ثم يقول بوخنر (غير أنه يحترس مستدركًا على نفسه حيث يقول : إنى أرى فيما يظهر لى أن الأحياء التى عاشت على هذه الأرض جميعها من صورة واحدة أولية نفخ الخالق فيها نسمة الحياة . وبما أن أساس هذه النتيجة المشابهة ، فالتسليم بها وعدمه غير جوهريين ) .

<sup>(</sup>٧٥) مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٣٤١.

ثم يقول بوخنر بعد ذلك ليلوى مذهب داروين إلى طريق الإلحاد: (فهذا القول غير قياسي ويجعل المذهب ناقصًا وربما نقضه أيضا).

ويعقب على ذلك أيضًا بقوله: (لأننا إذا سلمنا بأفعال خلق خصوصية للمانية أو عشرة أزواج أصلية فما المانع من إطلاق هذا الخلق على جميع الأحياء وما الداعى بعد ذلك لتفسير ظهورها على سبيل طبيعى ، لأنه سيان عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة أو مرات فالتسليم به ولو مرة إقامة للمعجزة مقام الناموس الطبيعى .

فليس لنا إلا أن نتوسع بمذهب التسلسل الذي وضعه داروين حتى آخره ونجعل العالم العضوى يشتق من صورة واحدة أصلية بسيطة جدًّا ، من الكرية أو البيضة )

ويعلق الأستاذ إسماعيل مظهر على قول بخنر هذا بعدة تعليقات:

۱ – إنه لم يجد في كتاب أصل الأنواع لداروين مايصرح بأن الأنواع ترجع إلى أربعة أو خمسة أصول أولية سوى قوله: (إن في النظر إلى الحياة بما يحوطها من مختلف المؤثرات والقوى نظرة الاعتقاد بأن الله قد نفخها في بضعة صور، أو صورة واحدة بداءة ذي بدء لعظمة وجلالا).

إن القول بالتولد الذاتى الذى يحرص عليه بوخنر ( لاينافى القول بنشوء بضعة صور أصلية ، لأن التولد الذاتى إن صح وقوعة فى بقعة مامن بقاع الأرض ، فلهاذا لايصح أن يقع فى أخرى مادامت المؤثرات الطبيعية فى كل البقاع التى يحدث فيها تكون مماثلة ؟

وكل ماهوكائن من الفرق بين الرأيين بعيد عن مذهب النشوء ، لأنه يرجع إلى فكرة خلق الحياة أو تولدها ذاتيًا لا إلى نشوء العضويات بعد خلق الصورة الأولى ، فالحلاف هنا على الفكرة المادية لاعلى النشوء والارتقاء) (٢٧) .

۳ - لا يريد الطبيعيون الماديون أن يسلموا بخلق البذرة الحية الأولى التى نشأت منها العضويات. لأنهم إن سلموا بها مرة لزمهم التسليم بخلقها مرة أخرى استنتاجًا. إذن فخوفهم من التسليم بخلق الحياة غير راجع إلى اقتناعهم بأنها تولدت ذاتيا ، بل إنهم يقولون بالتولد الذاتى فراراً من عدم مقدرتهم على التوفيق بين القول بالحلق والقول بماديتهم التى تنكر على العقل التسليم بشىء يأتى من غير طريق الحواس ، وتنكر على الطبيعة خضوعها لقوة أخرى ، قد نعتقد بوجودها كفرض ضرورى يحفظ على العقل ألفته وإن عجزنا عن التدليل عليها

<sup>(</sup>۲۷) ملقي السبيل ص ۵۷.

عجزهم عن التدليل على قواهم الكثر التي يعتقدون بوجودها اعتقادًا إلزاميًّا (٢٨).

(إننا لاننكر مطلقا أن مذهب النشوء والارتقاء قد استكشف كما استكشف مذهب الجاذبية وغيره من المذاهب كثيرًا من السنن التي يعود إليها عديد من الظاهرات الجزئية التي تقع تحت حسنا.

ومن هنا ينشأ الحلاف البين بين الماديين والإلهيين. ذلك لأن الماديين يريدون أن يقولوا بَ إِن استكشاف هذا النزر اليسير من السنن الجزئية التي تعود إليها الظاهرات كاف لتعليل الكون في مجموعه ، والإلهيون يقولون بأن حقيقة الكون ومرجعه لا يعلله استكشاف بضعة سنن لا يزال علم الإنسان بها ناقصًا نقصًا فاضحًا ) (٢٩)

## نقد النظرية

يتوجه هذا النقد إلى ناحيتين: ناحية عامة يشترك فيها مايشاع عن هذه النظرية مع النظريات الأخرى التى تحاول أن تتخذ من العلم التجريبي سندًا لرفض المعرفة الإلهية أو الميتافيزيقية وذلك حيث تقوم على «الاعتقاد» بأن المادة أصل الأشياء.

والرد على ذلك بوجه عام يرجع إلى المباحث الخاصة ببيان انحراف المذاهب المادية عن العلم الصحيح فيا تذهب إليه من إنكار الغيبيات أو المطلقات (٣٠) أو إنكار الإرادة الإلمية (٣١).

ويتوجه النقد إلى نظرية التطور من الناحية الخاصة بها فى النقاط الخمسة التالية : أولا : وقوعها فى جملة من الأخطاء والتجاوزات العلمية شاع أمرها فى الأوساط العلمية التجريبية المعاصرة .

ثانيًا: قيامها على عدد من الافتراضات غير الملزمة.

ثالًا: قيامها على القول بالصدفة في أهم مراحل التطور، وهو قول لا يستسيغه العلم أو الدين على السواء.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق صن ٦٢.

<sup>(</sup>٢٩) ملتي السبيل ص ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٣٠) انظر كتابنا وعقائد العلم ، والباب الثاني من بحثنا ونقد العلم الحالص ، .

<sup>(</sup>٣١) انظر مبحث لا حتمية القانون الطبيعي ، ومبحث حتمية القانون لا تلغى الإرادة الإلهية من كتابنا هذا .

رابعًا: استناد أدلتها إلى فكرتى التشابه والترتيب بين الأطوار، وهو لايصلح أساسًا للقول بضرورة وجود علاقة ذاتية بين هذه الأطوار.

خامسًا: أنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي قامت عليها النظرية فهي لاتقتضى إلغاء الإرادة الإلهية ، ومن ثم ينبغي أن يبتى فيها مكان خاص لنظرية الحلق الحاص بالنسبة لبعض الأنواع (الإنسان). وهذا ماتحتمه وجهة النظر الإسلامية التي لاتترك بجالا للتوفيق بينها وبين هذه النظرية فيما يتعلق بخلق آدم مها تكن محاولات هذا التوفيق.

وسنتكلم عن كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل فيما يلى :

## أولا: نقد المذهب في الأوساط العلمية:

1 – علت الصيحة من جوانب العالم الجديد – أمريكا – منذ سنين بأن نظرية داروين في أصل الأنواع لاتتفق والمشاهدات الجديئة التي قامت بها فئة من العلماء الطبيعيين وعلى رأسهم العلامة باتسون ، حيث صرح في الاجتاع الذي عقدته جاعة تقدم العلم في أمريكا بمدينة تورنتو عام ١٩٢١ بقوله : «إن جزءًا جوهريًّا من نظرية النشوء العضوى ذلك الجزء الذي يبحث في أصل الأنواع وطبيعتها ، لايزال في حيز الآراء المستعصية على العلم . وأننا اليوم لا نشعر ذلك الشعور الذي كنا نشعر به من قبل ، والذي كان يوحي إلينا بأن منهج التغاير – الذي لابد من أن يكون مستمر التأثير دائب الفعل في عصرنا هذا مطاوعة لنظرية النشوء – هو بدء عمل عضوى خظير لا يحتاج لسوى مر الزمان ، وكر الأعوام ، لكي يبلغ كهاله ومنتهاه ، بدء عمل عضوى خطير لا يحتاج لسوى مر الزمان ، وكر الأعوام ، لكي يبلغ كهاله ومنتهاه ، ولقد بلغت حملة دكتور باتسون على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن تبلغ حملة علمية من التأثير .. فإن دعوة ذلك الباحث قد امتدت إلى نواح من أوربا وكانت على أشدها في الولايات المتحدة وكندا ، حتى أن ولاية «كانساس» قد أصدرت قانوناً يحرم على جامعاتها الولايات المتحدة وكندا ، حتى أن ولاية «كانساس» قد أصدرت قانوناً يحرم على جامعاتها تدريس مذهب النشوء النشوء

٢ - وترتبط نظرية النشوء بنظريات علم الجيولوجيا وتتوقف صحتها على مايتقرر فى علم
 الجيولوجيا من نظريات أو حقائق لصلة ذلك بالحفريات التى تتخذها النظرية دليلا على

<sup>(</sup>٣٢) أنظر ملقى السبيل لإسماعيل مظهر ص ٣١٥ ففيه يتصدى ، المؤلف لشرح نظرية داروين والدفاع عنها دفاعًا عامًا . والذي يعنينا هنا هو أن نوضح أن النظرية ليست موضع التسليم من الأوساط العلمية نفسها بما في ذلك المعاصرة .

ماتذهب إليه . ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد اعتادًا أساسيًا على بطلان مذهب النكبات في الجيولوجيا .

وينحصر القول في مذهب النكبات بآن الأرض كان ينتابها في عصورها الأولى نكبات جيولوجية تمضى بكل ما على سطحها من حيوان أو نبات ، ثم تأخذ الحياة العضوية في الظهور على سطح الأرض حالا بعد حال ، حتى تنتابها نكبة أخرى تمضى بما يكون قد نشأ فيها من الأحياء ، وهكذا دواليك على مر العصور .

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر: (لاجرم أن هذا المذهب الذي انتشر وذاع في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كان أكبر حائل يقوم دون انتشار مذهب النشوء والارتقاء».

وذلك لأنه يقضى قضاء تامًّا على دلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء .. كما يقضى على الوعاء الزمني الذي تفترضه النظرية .

وكان يؤيد مذهب النكبات كثير من فحول العلماء منهم «سيدويك» و«بوكلاند» و«كونيسير» و«هيوبيل» و«هنسلو» و«كوفييه».

وفى أوائل القرن التاسع عشر ظهر كل من سكوب وليل ، اللذين أخذا يهدمان مذهب النكبات .

وإذا كان كثير من العلماء يستبعدون مذهب النكبات فإنهم يفعلون ذلك باعتبار أنه يتحدث عن أخبار أو فروض أو احتمالات لاسبيل له إلى أن يؤكدها بالبحوث التجريبية.

وفى نظرى أن من يبطلون هذا المذهب يرتكبون ما ارتكبه من الانسياق وراء فروض الاسبيل إلى تأكيدها عن طريق البحوث التجريبية .

ويتبين ذلك من الأساس النظرى الذي يقوم عليه إبطال مذهب النكبات. فهو يقوم على القاعدة التالية التي وضعها سكروب في كتابه الذي نشره عام ١٨٢٢م، حيث يقول:

« وهنالك ظاهرات طبيعية عديدة تؤثر فى الوقت الحاضر فى سطح الكرة الأرضية فتحدث تغايرات متعددة فى تكوين أوصافها الظاهرة شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض فى عصورها الأولى » (٣٣) )

ويتبين من كلام سكروب أن علم الجيولوجيا يجب أن يقتصر على دراسة « الظاهرات (٣٣) انظر ملقى السبيل من ص ٢٠٠ إلى ٢٠٠.

الطبيعية العديدة التي تؤثر في الوقت الحاضر في سطح الكرة الأرضية » ، وأنه يفترض أن هذه التغايرات «شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض في عصورها الأولى » .

ومن الواضح أن هذا الأساس يقوم على مجرد التشابه المفترض ، وهو لا يشفى غليلا ، ولا يكنى لاستخلاص النتائج التى تذهب إليها نظرية النشوء والارتقاء ، بل إنه يقوم على افتراضات لا فرق بينها وبين الأخبار التى ذهب إليها مذهب النكبات فى ميزان النقد العلمى التجريبي الصحيح .

ويعلق كونانت على مذهب تشارلس ليل «مذهب اطراد القوى » فيقول :

« إنه غالى فى موقفه من إنكار التغيرات العنيفة المحتملة مغالاة صرفت عنه الجيولوجيين من بعده « وكتب أحد رجال هذا العلم منذ قريب يقول: « إن مذهب اطراد القوى ليس صحيحا كله فى كل وقت » . ثم يقول كونانت: « ونحن إذا قرأنا اليوم فى كتاب فى الجيولوجيا: أن الصخور تصنع اليوم بنفس الطريقة التي صنعت بها منذ مئات الألوف من السنين وآمنا وبكل ما فى هذه الجملة من معنى لم نأمن الضلال » (٣٤) .

ويقول كونانت بعد أن يسوق تقدير الجيولوجيين المحدثين لعمر الأرض بأنه حوالى بليونين من الأعوام: إن أكثر من عالم فيزيائى شك فى صحة فرض أن المادة كانت تتطبع فى تلك الأعهار البعيدة كها هى تتطبع اليوم، وتساءل: ما أثر هذا المعنى الجديد، معنى الزمن يقاس بالآف الملايين من السنين فها نحن فيه اليوم من أمور؟

إن الفيزيائي وجد أخيرًا أن الضرورة تضطره إلى تغيير آرائه عن كل من الفراغ والزمن ، إذا واجهته في بحوثه سرعات عالية بالغة العلو ومسافات صغيرة بالغة الصغر لم يكن له بها عهد ، والذي جاز هناك يجوز هنا – أى في الجيولوجيا – وإذن يصح أن نقول : إن صورتنا الحاضرة عن الزمن لا يصح نقلها في الشئون الكونية إلى ملايين السنين ومشروعاتنا التصورية في العلم عندما يدخلها هذا العامل الجديد – عامل هذا الزمن البعيد – قد تتعرض لمعارضات ومناقضات كلا حاولت أن تحتوى الجديد من حقائق العلم .

ثم يقول بالنسبة لمذهب اطراد القوى:

أما اليوم فكل النظريات الجيولوجية متفقة على أنه كانت على هذه الأرض أحداث عنيفة

<sup>(</sup>٣٤) مواقف حاسمة في تاريخ العلم ص ٣٨٩.

فى أحقاب سابقة بعيدة ، كان فيها بناء الجبال وأشباه الجبال ، عملت فيها قوى هائلة أعنف كثيرًا مما تعودنا منها على ظهر الأرض . . (٣٥) ، وهذا يعنى عدم إطراح مذهب النكبات إطراحًا تامًا .

وإذا كان بعض الباحثين يتشكك فى دلالة الحفريات الآن بعد أن حدثت أخيرًا التفجيرات الذرية وامتلأ الجو بالإشعاعات وكثر تشغيل الأفران الذرية (أو ما يسمى بالمفاعلات النووية) مما نتج عنه أحزمة منيعة حول الأرض لم يسبر غور أثرها حتى الآن .. (٣٦) .

فإن لنا أن نتوقف كثيرًا أمام دلالة هذه الحفريات حتى قبل حدوث التفجيرات النووية المعاصرة ، لاحتمال قريب يفرضه التصور العلمى لحدوث أحداث كونية أو أرضية شبيهة بهذه التفجيرات أو أعظم منها فى تاريخ الأرض الطويل ، تحول بيننا وبين أى استنتاج صحيح من الحفريات .

ويعلق كونانت على دلالات الإشعاع فى علم الجيولوجيا فيقول (فى السنوات الحتامية من القرن الماضى اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعى ، ونشأ منذ الخمسين من السنوات الماضية علم جديد نافع شديد النفع للجيولوجيين ، فقد وجد أنه به يمكن تحديد تاريخ طبقات الصخور المختلفة ..

ولكن كونانت يكشف لنا عن أن دلالات الإشعاع في هذا المجال مبنية على افتراضات ، هي:

أولا: افتراض أن سرعة التغير الحادث فى النشاط الإشعاعي كانت ثابتة على الأحقاب الكثيرة الماضية.

ثانيًا: افتراض أن المعدنيات التي حالناها بقيت ثابتة التركيب طوال تلك الأجيال، ويؤكد كونانت مانذهب إليه فيقول: « ومع هذا فهي افتراضات ، (٣٧).

<sup>(</sup>٣٥) مواقف حاممة ص ٣٩٦، ٣٩٧

<sup>(</sup>٣٦) الدكتور محمود أحمد الشريبي في بحث له بعنوان و الإنسان بين العلم والبيئة ، بمجلة عالم الفكر . العدد الرابع من المجلد السابع ص ٩١٣ – ٩١٥ .

<sup>﴿ (</sup>٣٧) مواقف حاسمة في تاريخ العلم ص ٣٩٤ ، ٣٩٠ .

وتفتقد نظرية النشوء والارتقاء أساسها التجريبي عند ماتعجز عن تقديم مشاهداتها
 للحلقات المتوسطة » .

يقول أصحاب هذا النقد إن فقدان الصور الوسطى التي تربط بين الأنواع ، وعدم ظهور جزئيات التحول الحقيق في شعب النظام العضوى في الخفريات التي عثر عليها حتى الآن دليل على أن المذهب غير صحيح ، أو على الأقل على أن المذهب أبتر غير كامل في كثير من وجوهه العملية والاستنتاجية .

ويلخص الأستاذ مظهر دفاع زعماء النشوء ضد الاعتراض فيقول:

« إن الباحث إذا تعمق فى الدرس وجد أن الجيولوجيين والحفريين وعلماء التاريخ الطبيعى والحياة قد اتفقت مباحثهم على الإيمان بوجود حلقات تربط بين كثير من الأنواع الحية ، وحلقات تربط بين أنواع حية وأنواع منقرضة منذ أزمان موغلة فى القدم » .

ثم يقول: « فإذا وعينا أن النواميس الطبيعية واحدة لم تتغير - ولن تتغير على مدى الأزمان - ثبت لدينا أن مايصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسًا (٣٨).

وهكذا يتضح أن هذا الدفاع يبين أن النظرية لاترتكز على أسس تجريبية ، وإنما تقوم على الإيمان – مطلق الإيمان – بوجود حلقات لم تعرف بعد .

ويقوم كذلك على الاعتقاد بأن مايصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسًا.

وهذا أيضا يقوم على مطلق الإيمان.

كما يقوم على أساس أن النواميس الطبيعية حتمية لاتتغير على مدى الأزمان.

وما يقولُه إسماعيل مظهر عن القوانين الطبيعية يخالف به ماتقرر في الأوساط العلمية من احتمالية هذه القوانين وخضوعها للتغير، شأنها في ذلك شأن الظواهر سواء بسواء.

ثم ينحو الأستاذ إسماعيل مظهر فى دفاعه ضد النقد المذكور نحوًا آخر إذ يقول: (إن الذين يؤمنون بصحة هذا الاعتراض لم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان واحد على أن صور الأحياء المنقرضة برمتها، قد يمكن حفظها سالمة فى باطن الصخور) وهذا وضع مقلوب، لأن الناقد مانع، فليس مطلوبًا منه أن يأتى بدليل، وإنما الدليل مطلوب من أصحاب نظرية التطور،

<sup>(</sup>٣٨) ملقي السبيل ص ٢٥٥.

فهم الذين يقال لهم : أين دليلكم على وجود الأحياء المنقرضة ؟ فإذا عجزوا عن ذلك وذهبوا إلى القول بأن : ( الكثير من صور الأحياء الأولى – أو بالأحرى الحلقات – قد تلاشت بتأثير الأعاصير الطبيعة ) فإن هذا لا يعنى شيئًا إلا أن أصحاب النظرية – نظرية التطور – قد فقدوا مصادر الأدلة التي يمكن أن يلجئوا إليها .

إن داروين نفسه يقول: «إن الشطر الأعظم من مجموعتنا الحفرية وصور الحياة المتحجرة غير كامل، بل هو جزء صغير بالنسبة لما هو مختف فى باطن الأرض. ويقول: «إن الملاحظات الجيولوجية التى تؤيد مذهب النشوء على حال من الاضطراب والنقص قل أن تسبق إلى حدس الباحثين».

ويقول الدكتور بخنر – أحد العلماء الفلاسفة الذين آمنوا بداروين على نحو مادى صريح : إذا تذكرنا أن ثلثى الأرض أو ثلاثة أخاسها تحجبها البحار ، وأن قسمًا كبيرًا من الثلث الباقى تغطيه الجبال الشاهقة علمنا أنه تمنعنا عن الأبحاث العلمية موانع طبيعية (٣٩) .

فهل يصلح هذا اعتذارًا يجعلنا نتقبل النظرية وقد فقدت مصدر أدلتها؟؟ إن النظرية الداروينية في هذا الموضع الأساسي تقوم على مجرد الإيمان. يقول الأستاذ إسماعيل مظهر، وهو بصدد الدفاع عن داروين: (لقد أثبت داروين بالدليل والمشاهدة أن الحلقات الوسطى كانت موجودة خلال زمن مامن الأزمان، وأظهر كيف أن بقاءها في الطبيعة متعذر، وأن العثور عليها أشد تعذرًا) (١٠).

ومن الواضع أن القول بما يتعذر بقاؤه فى الطبيعة ، وبما يكون العثور عليه فيها أشد تعذرًا ، ليس قائمًا بحال من الأحوال على « الدليل والمشاهدة » ، وإنما يقوم على مجرد الإيمان بالغيب .

إن داروين نفسه يعترف بخطورة النقد الموجه إلى هذا الموضع من النظرية ، إنه يقول : ( الحقيقة أن علم الجيولوجيا لايحبونا بتلك السلسلة المنظومة من الصور العضوية والراجح أن يكون هذا الاعتراض أنكى مأيقوم في وجه التطور (٤١).

<sup>(</sup>٣٩) ملق السّبيل ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤٠٠) ملقي السبيل ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٤١) ملق السيل ص ٢٥٨.

أيمكن بعد أن ظهر تهافت هذه النظرية في ادعائها القيام على الأدلة التجريبية والمشاهدة الطبيعية أن يعترض أصحابها على نظرية الخلق المستقل « بأن القول بالخلق المستقل لم يقم عليه دليل تجريبي أو مشاهدة طبيعية ؟ (٤٢).

وهل كان الاستناد إلى الأدلة التجريبية إلا دعوى أصحاب التطور؟ أليس أصحاب نظرية الخلق المستقل بعيدين تمامًا عن هذا الادعاء؟ فكيف يحاسبون عليه؟

في حين أن الذين يدعونه صفر اليدين منه ؟؟

وبالرغم من أنه من المقرر أن نظرية التطور لم تستند إلى أدلة علم الحفريات إلا بعد أن تصدى العلماء مثل سكروب وليل لنقد مذهب النكبات ، فإننا نجد أصحاب هذه النظرية يلجئون إلى الاعتذار بالنكبات عندما يواجهون بفقدان الحلقات المتوسطة .

يقول إسماعيل مظهر: « وخليق بنا ألا نغفل عن أن الاضطرابات الأرضية والزلازل وطغيان الماء والأعاصير الطبيعية التي كانت تنتاب الأرض حينًا بعد حين وتحول الأرض من يابس إلى بحر، ومن بحر إلى يابسة ، كانت من أبلغ تلك المؤثرات التي ذهبت ببقايا تلك العصور، فالصور التي غمرها البحر وقذف بها في طياته لا يمكن معرفتها ، والبقاع التي صارت أرضًا بعد أن كانت بحرًا لا يوجد فيها صور جديرة باعتبار الباحثين اللهم إلا بعض أصداف وبقايا لأسماك شائعة في كثير من بقاع الأرض (٢٤٠) ».

وهذا محض إعلان – غير مقصود – لافتقاد الأدلة التي تحتاج إليها النظرية في باب الحفريات .

ومها يكن فإنه لابد من أن نتساءل : لم لا نجد جميع حلقات الأنواع الآن مادامت سنة التطور لم تتوقف ؟

إذا كان التطور مستمرًا ....

فإنه يعنى أن الحلقات الأولى تتكون الآنِ فى مكان ماتمامًا ، كما أن الحلقات الأخِيرة المتقدمة – ومنها الإنسان الحالى – ماتزال الطبيعة تنتجه .

إنه يعنى أن معمل الطبيعة ينتج جميع الحلقات في هذه اللحظة الحاضرة . كل حلقة منها تظهر في درجة تطورها الحاص بها ، وأن الأمر سيظل كذلك دائمًا .

<sup>(</sup>٤٢) ملتى السبيل ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤٣) ملتى السبيل ص٢٨١ .

وهنا (تتساءل أين ؟

بل تصبح الحفريات شيئًا لاقيمة له على الإطلاق.

ع - وإذا كان النقد يوجه إلى هذه النظرية لفقدان الحلقات المتوسطة ، فإنه وجه إليها أيضًا لوجود « الصورة الثابتة » .

لقد دلت مباحث الحفريات على أن كثيرًا من المراتب الحيوانية قد ظلت غير متغايرة خلال أزمان مديدة من الأعصر الجيولوجية ، فأطلق عليها الباحثون اصطلاحًا اسم « الصور الثابتة » . وهذه الصور الثابتة بعضها « يستنفد قدرته على إنتاج التنوعات والأنواع والأجناس حتى تضمحل وتأخذ طريقها إلى الأنقراض » .

« وكثير من الصور الثابتة قد احتفظت بكيانها إلى عصرنا الحاضر ، مقصورة فى البقاء على بقاع معينة .. قد حازت أكبر الكفاءات التى أهلتها للبقاء فى تلك البقاع (١٤٠) ، فالبرغم من أن ذبابة مايو تقضى حياتها القصيرة سريعًا فإنها من العضويات المستمرة فى مجرى الحياة فقد ظهرت أسلاف ذبابة مايو منذ ملايين السنين ، وبرغم أن أعداءها الكثار من سمك وطيور تجد فيها غذاء شهيًّا لذيذًا ، فقد ظلت باقية لم تنقرض (١٥٠)

وها هي البكتريا: كائن بسيط يتركب من خلية واحدة ، ولكن له قدرة على قهر أي ظرف غير ملائم تفرضه البيئة عليه ، وهو أقدم الأحياء التي كافحت في سبيل البقاء وأكثرها انتشارًا وتشكلا في تكيفه لغالمنا المتغير.

ومن الواضح أن وجود هذه الصور الثابتة لا يتمشى بأية حال مع قوانين نظرية التطور ، إذ ليس فى هذه القوانين ما يجعلها تكف عن إحداث التغيرات فى بعض الصور ، وبتركها مع ذلك قادرة على البقاء « عصرًا برمته من العصور الجيولوجية » فى حين « لا نلبث أن نرى فى أول العصر الذى يليه أنواعًا برمتها أو أجناسًا قد انقرضت من الوجود » .

وهذا ما دفع الأستاذ إسماعيل مظهر – بالرغم من إيمانه المطلق بنظرية داروين إلى أن يقول : « الحقيقة أن نشوء العضويات وتطورها كان ذا قفزات فجائية إلى التغاير ، أو الثبات

<sup>(</sup>٤٤) ملقى السبيل ص ٧٤١، ٧٤٢.

<sup>(</sup>٤٥) العالم من حولنا .

على صفة من الصفات .. خضوعًا لسن نجهل أكثرها الجهل كله .. (٤٦) .

ومع ذلك فإن الأستاذ إسماعيل مظهر يقول فى نقده لنظرية الخلق المستقل معتمدًا على ما يثبته علم الحفريات :

لو فرضنا مثلا أن الأنواع قد ظهرت طفرة أو خلقت ووضعت على سطح الأرض بين. فترات زمان محدود مستقلة فى الخلق والنوعية لوجدت آثار الحيوانات العليا كذوات الثدى مثلا فى طبقات العصر الجيولوجي الثانى ، أو الحيوانات الفقارية فى طبقات العصر الجيولوجي الأول.

أما وقد دل البحث على أن كل طبقة من طبقات الأرض تختص بأنواع وصور مخالفة لما تختص به سابقتها أو لاحقتها (٤٧) كان ذلك دليلا على تدرج الوجود، وعرفنا من جهة أخرى السبب في أن كل طبقة من الطبقات تختص في كل زمان بظهور أنواع معينة من النباتات والحيوانات تنسب إليها (٤٨).

وكلام الأستاذ إسماعيل مظهر ينطوى على مغالطتين:

أولاهما: قوله أن نظرية الخلق المستقل تحتم القول بظهور الأنواع « بين فترات زمان عدود » ، وقد ارتكب هذه المغالطة لكى يجعل هذه النظرية تصطدم مع ما تدل عليه الحفريات – إن صحت – من أن الظهور كان على أزمان شديدة التطاول ..

ومن الواضح أن نظرية الحلق المستقل تصدق على كلا الحالين: أى سواء قلنا بالأزمنة القصيرة ، أو الطويلة .

ثانيتها: قوله أن نظرية التطور تقتصر على ما تدل عليه الحفريات وهو «التدرج فى الوجود» وقد ارتكب هذه المغالطة لكى يجعل من علم الحفريات حليفًا لنظرية التطور، ومن الواضح أن نظرية التطور تقول بأكثر من ذلك، إنها تقول: بأن الأنواع ظهر بعضها من بعض، وهذا هو – وحده – موضع الخلاف، وهو مالا سبيل للحفريات إلى أن تدل عليه.

<sup>(</sup>٤٦) ملتى السبيل ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤٧) يفترض البحث الجيولوجي المتصل بالحفريات أن الأسماك واللافقاريات ظهرت في العصر الجيولوجي الأول ، والزواحف في الثانى ، والثديبات في الثالث ، والقردة والإنسان الأول في الرابع وانظر ملقي السبيل، ص ٢٥٠. (٤٨) ملقى السبيل ص ٢٥٠.

• - وأثبت البحث العلمي الحديث خطأ نظرية التطور في بعض جوانبها .. ونجد ذلك عند ما يسمى بالداروينية الجديدة ، أو التركيبية الحديثة .

وقد استعمل اسم الداروينية الجديدة لأول مرة لآراء العالم الألمانى فايزمان ، الذى نشر أبحاثه فى هذا الموضوع من عام ١٨٦٨ إلى ١٨٧٦ م .

ثم اقترح بعض العداء عدم استعال هذه التسمية لتجنب الارتباك. فاستبدل بها اسم النظرية التركيبية الحديثة. وهى ليست من عمل عالم واحد، كما أنها لم تنشأ فى صورة كاملة، وإنما تطورت ببطء خلال الأربعين عامًا الأخيرة ومازالت حتى الآن تنمو فى اطراد.

### ومن النتائج الهامة التي توصلت إليها الداروينية الحديثة :

(۱) أن التطور لا يحدث بنفس السرعة فى الأنواع المختلفة من الكاثنات الحية . فالسلاحف – مثلا – ظلت بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالى ١٧٥ مليون سنة ، فى حين نشأت ثم انقرضت عدة أنواع من الجنس البشرى فى أقل من نصف مليون سنة .

(ب) أن التطور يحدث فى بعض الأزمنة بسرعة أكبر من حدوثه فى أزمنة أخرى ، وذلك بالنسبة للنوع الواحد .

وتعليقنا على هاتين النقطتين أن نقول:

إنه لماكان ذلك لا يتفق مع حتمية قوانين التطور ، وأنه لماكان العلم لا يقدم تفسيره لذلك فإن الرجوع إلى مبدأ الإرادة الإلهية يصبح هو التفسير الوحيد .

(ج) أن التطور لا يكون دائمًا إلى كائنات أكثر تعقيدًا – وهي القاعدة الأساسية في كل نظريات التطور ، إذ توجد بعض الأمثلة لتطور ارتدادي فمثلا ، قد انحدرت معظم الطفيليات مثل الإسكارس والبلهارسيا من أسلاف كانت تعيش معيشة حرة ، وأعضاؤها أكثر تعقيدًا .

وتعليقنا على ذلك أن فكرة التقدم والانتقال من البسيط إلى المركب هي أساس لكل نظرية تحاول التملص من الاعتراف بوجود العناية الإلهية ، وبانهدام هذه الفكرة – علميًّا – ينهار أساس النظرية .

(د) تذهب نظريات التطور الحديثة وعلى رأسها نظرية دارون إلى أن الإنسان تطور من مخلوق بدائى له سمات أقرب إلى سمات القردة العليا .

وأن أقدم أصل للإنسان ككائن منتصب القامة ، يرجع إلى نحو مليون سنة فقط ، حيث

يلتقي في هذه الفترة بأصله المشار إليه.

لكن هناك اكتشافًا أعلنه الدكتور ريتشارد ليكى ، مدير المتحف الوطنى فى كينيا فى نوفمبر ١٩٧٧ أمام الجمعية الجغرافية الوطنية فى واشنطن عن بقايا جمجمة بشرية يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون سنة ، وعن عظام ساق ترجع إلى تلك الحقبة ذاتها . وهذا يدل على أن الكائن البشرى المنتصب القامة الذى يسير على ساقين اثنين كان معاصرًا للسلالة الشبيهة بالقردة وليس منحدرًا عنها .

﴿ وليس من شك فى أنه لو صحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور الدارويني من أساسها ، ودعمت نظرية الخلق المستقل ) (٤٩) .

يقول الدكتور أحمد أبوزيد: «المهم من كل هذه الكشوف وغيرها هو أن علماء الأنتروبولوجيا الفيزيقية يعيدون الآن تقديراتهم السابقة حول نشأة الإنسان وظهوره ويردوبها إلى أخقاب أقدم بكثير مماكانوا يذهبون إليه فى الماضى. والمهم أيضًا هو أن فكرة وجود نوع ما من علاقة القرابة بين الإنسان والقردة العليا ، لا تزال تثير الجدل فى الأوساط العلمية على الرغم من ميل معظم العلماء إلى قبولها ».

ثم يقول: « هناك من العلماء من يرفض فكرة وجود أى صلة ولو بعيدة بين الإنسان والقردة العليا ، ولقد عبر ذلك الموقف المتشكك أو حتى الموقف الرافض عن نفسه فى الاجتماع السنوى الأخير الذى عقدته الرابطة الأمريكية للأنتربولوجية عام ١٩٧٦ فى واشنطن ، حيث دارت مناقشات طويلة وصاخبة حول الفرع الجديد من العلوم الاجتماعية المسمى « البيولوجيا الاجتماعية » (٥٠) .

( هـ ) التطور والوراثة : يقول الدكتور هرمان راندال :

من البديهي أن يكون من الضروري حدوث بعض التغيرات في النسل لكي يتم الانتخاب الطبيعي . أما دارون نفسه فذهب إلى أن التغيرات الشائعة الحفيفة بين الآباء وسلالتهم تشكل وطحنة » كافية لمطحنة الانتخاب الطبيعي .

لكن المعرفة الأوفى بآلية التوارث تجعل من الصعب الاعتقاد بأن مثل هذه التغيرات قادرة على الاستمرار. أما النظرية المقبولة بصورة عامة اليوم فهى نظرية دى فريز، القائلة بأن

<sup>(</sup>٤٩) انظر مجلة عالم الفكر عدد يناير وفبراير ومارس ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٥٠) مجلة عالم الفكر عدد إبريل ومايو ويونية ١٩٧٧ ص ٢٤٤، ٢٤٤.

التغيرات القابلة للتوريث يجب أن تكون واسعة ومفاجئة أو قفزات كاملة أو (تبديلات) تعتمد على القليل من التغيرات الواقعة تحت الملاحظة وتنادى باستحالة استمرار التغيرات الحفيفة.

لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضًا عن رشفات لا توضح كيفية حدوث مثل هذه التغيرات وأسباب حدوثها .

وقد عمد بعض علماء الحياة إلى إحياء نظرية لا مارك القائلة: إن الفرد يؤالف نفسه مع عيطه الجديد، وإن مثل هذه الخصائص الجديدة تورث بعد ذلك. إلا أن بعض التحريات التي ارتبطت باسم وايزمان والتي تظهر أن علقة الحياة الأصلية التي تتكون منها الخلايا الحية في الحيوان أو النبات، وهي بذرة النسل المقبل، تبدو منذ بدء تكون الجنين تقريبًا منغلقة تمام الانغلاق عن باقى الجسم حتى ليصعب تصور كيف أن مثل هذا التكييف الوظائني يمكن أن يكون خاضعًا لمؤثرات خارجية.

هذه التحريات دفعت بالأكثرية الغالبة من علماء الحياة لأن ينكروا إطلاقًا بأن الصفات المكتسبة يمكن أن تورث ، وأن يرجعوا مشكلة أصل الشكل الجديد بكاملها إلى تغيرات تحدث مصادفة في علقة النسل ذاتها . ويسلم علماء الحياة اليوم في أننا لا نعرف شيئًا عن أصل الأجناس الجديدة بالمعنى المدقيق للكلمة : ويشدد الإيمان العلمي على أنها تحدث بسبب تغيرات كماوية في علقة النسل . وقد أظهرت التجربة أن محيطًا ذا درجة حرارة مختلفة أو المعالجة بواسطة شعاع ، يمكن أن يعدلا مباشرة الجنيات التي تقرر مصير الوراثة ، وهذا يوحى لنا أن شعاعًا «كالشعاع الكوني » الذي يملأ جونا يمكن أن يكون السبب المباشر للجينة لكن كلات . ت . ه . مورغان مازالت تلخص الموقف :

## « إن أسباب التغيرات التي تؤدى إلى ميزان جديد لا نعرفها » .

لكن نورًا كثيرًا ألقى على عنصر آخر من عناصر التطور: ذلك أن عمل راهب نمساوى مغمور اسمه جيريغور مندل ، أدى إلى صياغة قوانين الوراثة العادية ، وكان حافرًا للبحث عن آليتها ..

ومع أننا لاحظنا عددًا وافرًا من التغيرات فإن هذه المعرفة المعينة في الوراثة لم تنجح بالكشف عن أسبابها (٥١) .

( و )كذلك يساق ضد النظرية ما يشاهد من التحول الفجائى الكلى فى بعض الأنواع .. ومثال ذلك تحول دودة القز إلى فراشة .

يقول بذلك الدكتور جوستاف جولييه (٥٢) .

ويقول الدكتور جون كيمني :

(إن التعليل المناسب هو الذي يمكننا من التكهن بالنتائج قبل حصولها ، غير أنه ما من نظرية في النشوء والارتقاء تمكننا اليوم من القيام بتكهنات على هذا الغرار)(٥٣) .

ويقول الدكتور كونانت عن داروين :

إن تخيله للنشوء كيف حدث ويحدث قد تغير اليوم تغيرًا يحمل المرء على أن يقول إن نظرية . قديمة قد ذهبت وحل محلها شيء جديد .

ثم إن مسألة الحياة على هذه الأرض كيف نشأت مسألة لا تزال إلى اليوم غامضة كغموضها عند دارون وفي أيامه (٤٥) .

ثانيًا: وهكذا يتبين لنا أن نظرية النشوء والارتقاء لا تقوم على أساس من المشاهدة التجريبية وإنما على أساس من الافتراضات الاعتقادية البحتة.

يقول الأستاذ عباس العقاد: إذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسبه علمًا قاطعًا مفروعًا من أصوله وفروعه.

وأكبر أنصاره لا يدعى له أكثر من أنه صحيح فى بعض ملاحظاته ومقارناته . ويجوز بعد ذلك أن يكون التطور قد حصل فى جهات عديدة لا فى جهة واحدة

<sup>(</sup>٥١) ص ١٥١ تكوين العقل الحديث جـ ٢ وسنزيد هذه النقطة توضيخًا في مبحثنا عن لاحتمية القوانين ف محال الإنسانيات ص .

<sup>(</sup>٥٢) انظر الإسلام ونظرية التطور لمحمد أحمد باشميل ص٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٥٣) الفيلسوف والعلم ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٥٤) مواقف حاسمة – ص ٧٦.

وألا يكون ملازمًا للارتقاء ، وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات (٥٠٠) . وكما يقول الأستاذ وحيد خان :

(إن محامى نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تجربة أى أساس تقوم عليه مزاعمهم .

فعلى سبيل المثال: ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة في معمل ماكيف توجد الحياة من مادة لاحياة فيها ..

وهكذا لم يخضع أى تغيير من نوع إلى آخر لتجربة أو مشاهدة من أى إنسان .. فلم يحدث أن أجريت تجارب فى إحدى حدائق الحيوانات فخرجت الزراف من بطون الشياه . ولقد عبر السيد آرثركيث عن رأيه فى نظرية الارتقاء بأنها « العقيدة الأساسية فى المذهب العلمى » . ولم يقل بأنها حقيقة علمية ، وكذلك عرفت موسوعة علمية نظرية الارتقاء بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين .. ) .

أما أوبارين فقد قامت نظريته على افتراض ظهور « الحياة » لمجرد تطور التجمعات إلى البروتوبلازم .

والتدليل على صحة هذا الفرض – على أساس المنهج العلمي – يكون بتحقيقه علميًّا . فهل فعل أوبارين ذلك ؟ .

لقد بدأ أوبارين واثقًا من إجراء هذه التجارب العملية ، فى أهم نقاط هذه النظرية الحاص بظهور الحياة فهو يقول فى ختام كتابه الذى بسط فيه نظريته :

(إن النجاح الذي حققته علوم الجيولوجيا السوفيتية حديثًا تؤيد ( الوعد » بأن مسألة خلق كاثنات حية بسيطة بطرق صناعية ليس ممكنًا فحسب بل سيحقق عا قريب .. ) . ولكنه تراجع عن ذلك .

يقول فى بداية بحثه الذى ألقاه فى المؤتمر الدولى للبحار فى نيويورك فى عام ١٩٥٩ : (إن جميع المحاولات التى أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو فى المعمل قد باءت بالفشل).

ثم يبدو يائسًا معتذرًا عن فشله فيقول أيضًا في نفس العام: (إن الظروف الطبيعية (٥٠) عقائد المفكرين في القرن العشرين.

والكيائية التي سادت على الأرض في معمل الطبيعة العظيم – قبل ظهور الحياة – والتي تمت فيها التفاعلات المعقدة التي أدت إلى ظهور تلك الحياة تختلف تمامًا عن الظروف السائدة الآن. ومن ثم فمن غير المحتمل إن لم يكن من المستحيل أن تتم نفس هذه العمليات في المعمل ، وإن تمت فإلى حد معين فقط ) (٥٦).

ولعلك تلاحظ أن نظرية التطور تحتاج إلى قولين متناقضين: تحتاج إلى القول بأن الظروف الطبيعية التي سادت على الأرض واحدة في جميع العصور، وذلك في الأخذ بدلالة الحفريات، ثم تعود فتحتاج إلى القول بأنها ليست كذلك وذلك في عجزها عن توليد الحياة. ويدلل الدكتور ف. هـ مترام على أن الحياة تختلف كل الاختلاف عن الجزيئات، والذرات والإلكترونات، فيقول:

(إن الحياة كلما كونت أصناء (٥٧) مجسمة من المواد ..

- وهي مواد لها خاصية معينة في استقطاب الضوء - لا تكونها إلا على نسق واحد: يمينية أو يسارية ، أما عندما تركب هذه الأصناء ماديًا في أنبوبة الاختبار في المعمل ، فإن نوعيها: اليميني واليساري ينتجان بمقادير متساوية من كل منهها .. ويتضح من ذلك أن الحياة تعمل مالا تعمله المركبات الكمائية ، وأنها تختلف كل الاختلاف عن الجزيئات ، والذرات والإلكترونات ) (٥٨) .

ويقول كونانت عن النظريات التي تبحث في أصل الحياة : (إن الباحث في هذا الأمر لن يجد إلا آراء قليلة .. لا يمكن – إلا بشيء من الكرم – أن نسميها فروضًا مثمرة نافعة ..) . ويقول : (إن الآراء التي تخرج تحاول تفسير أصل الحياة كثيرة كل عشرة منها بقرش وأنا لا أستطبع أن أسميها بأكثر عن خواطر ..) .

ويقول: (إنه فيما يختص بمسائل مثل أصل الجرانيت والبترول والحياة فسوف ننظر إلى ماكنا نقوله فيها في عام ١٩٥٠ عند حلول عام ٢٠٠٠ ونعجب من أنفسنا كيف قلناه وكيف أسغناه) (٥٩).

<sup>(</sup>٥٦) انظر تراث الإنسانية عدد ٣ مجلد ٢ م

<sup>(</sup>٥٧) جمع صنو، والصنوان المجسمان يكون أحدهما كالصورة المعكوسة في المرآة بالنسبة لصنوه الآخر.

<sup>(</sup>٥٨) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥٩) مواقف حاسمة ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٩.

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر:

(على أن أنصار التولد الذاتي لا يزالون في حيرة من القول به ..

فإنهم لم يثبتوه بتجربة ، بل يفرضونه فرضًا ، ولم يقيموا عليه دليلاً علميًّا ثابتًا وفي معتقدى أن التولد الذاتي إن صح وقوعه بالتجربة لأوقع الماديين في إشكال آخر أنكى من القول بالخلق الأول . لأنهم حتى مع ذلك لا يستطيعون أن يعرفوا سر الحياة وتولدها) .

وينقل عن العلامة الفرد روسل وولاس قوله فى عام ١٩٢٣ (إن نواة الحلية الحية ليست شيئًا كماويًّا عويص التركيب وفى الإمكان إعادة تركيبها ثانيًا إذا حللت. ولكنها حينئذ لا تكون نواة حية. إنهم – أى الماديين – يتجاهلون ذلك كله. يتجاهلون القوة المدبرة الحفية التى تمكن الحلية الحية بفضل تأثيرها من الدور فى سلسلة من التحويلات يستحيل إيضاحها بأية طريقة كماوية أوميكانيكية) (١٠٠).

وما يقوله الأستاذ إسماعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتى للحياة ينطبق تمام الانطباق على نظرية النشوء الذاتى للأنواع أو نظرية النشوء والارتقاء عند داروين .

وإذن فكما يقول الأستاذ وحيد خان: (يعتمد أصحاب نظرية التطور نظريتهم بالرغم من هذه الفرضيات التى لم تخضع للبحث التجريبي بناء على أخذهم بمبدأ أن العلم لا ينحصر في الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة، وإنما يعتبر أن أية قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكنها أيضًا أن تصبح حقيقة علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي تتمكن من مشاهدتها مباشرة، وعلى هذا الأساس لا غير، تم اعتراف العلم بالإلكترون على أنه حقيقة علمية بالرغم من أنه لا يخضع للمشاهدة، نظرًا لتناهي وجوده في الصغر بحيث لا يمكن لمنظار ما شاهدته ولا يمكن لميزان ما وزنه كها تم اعترافه بظواهر مماثلة أخرى .. على أنها حقائق علمية ..

إذا كان الأمركذلك فإن الحقائق الدينية يمكن أن تدخل في ساحة العلم على نفس هذا المنوال ).

يقول البروفيسير ماندير في شرحه لأسباب قبول نظرية الارتقاء:

<sup>(</sup>٦٠) ملقى السبيل ص ٥٧، ٥٨. وانظر ماذكرناه في مبحثنا عن غيبيات الحياة ، في كتابنا عقائد العلم.

أولاً: هذه النظرية توالق جميع الحقائق المعلومة.

ثانيًا: في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع التي لا يمكن فهمها إلا عن طريقها ..

اللّا: لم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة . .

ويعلق الأستاذ وحيد خان على ذلك فيقول: ( فإذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة فى ضوء مقاييس الاستدلال العلمية ، فإن هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك فى جانب الدين بصورة أشد وأكمل. وفى هذه الحالة يعجز العقل الحديث عن تبرير رفضه للدين ، باعتبار أنه غير قابل للبحث العلمى .. مع تكافؤ الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كليها ) .

#### ثالثًا: من ناحية الصدفة:

فى المنهج العلمي يتمسك العالم بمبدأ الحتمية ، ويستبعد المصادفة والاتفاق لأنه ينظر إلى الظواهر على أنها ضرورية وليست ممكنة ، وإلا فقد العلم شرعيته أصلا ..

ومع ذلك فقد تورطت مذاهب التطور في المصادفة لتنسج بها نظريتها في أهم محاورها (٦١) :

أولاً: في الحركة الأولى التي حدثت للمادة في حالتها الأولية الراكدة.

ثانيًا: في ظهور الحياة في البروتوبلازم.

الله : في ظهور الإنسان بتكوينه المشتمل على العقل وعلى الجهاز البدنى شديد التعقيد .

يقول الدكتور يوسف عز الدين عيسى:

(لا يمكن أن تتصور بأى حال من الأحوال أن جهازًا دقيقًا معقدًا أشد التعقيد متناسقًا كالمخ، قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة المصادفة العمياء..

ولو نظرنا إلى طريقة التنفس مثلا فى الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها ابتداءً من الأميبا – ذلك الحيوان البسيط المكون من خلية واحدة – إلى أن نصل إلى الإنسان أرق الحيوانات لوجدنا أن عمليات التنفس هذه تتم بطرق وأجهزة مختلفة ، ولكنها جميعًا تنتهى إلى

<sup>(</sup>٦١) سنتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في مبحثنا عن عجز العلم عن تجنب القول بالمصادفة من مبحثنا نقد العلم الحالص.

نفس النتيجة ، وهي أكسدة المواد الغذائية وانطلاق الطاقة التي يستخدمها الحيوان في أوجه نشاطه المختلفة .

وعندما نقول إن الطيور لكى يخف وزنها كونت فى عظامها أكياسًا هوائية فهذا قول يدعو إلى الضحك . إذ أن الطائر ليست لديه القدرة على تغيير تركيبه ولا يمكن أن يقوم بإحداث هذا التغيير الواعى سوى القدرة الإلهية )(١٢) .

وهذا فى حد ذاته كاف لكى يجعل من مذهب التطور الذى قدمه داروين وأتباعه وأوبارين وأتباعه مذهبًا « اعتقاديًّا بحتًا » (٦٣) .

#### رابعًا: قاعدة التشابه والترتيب:

إن أدلة التطور الحيوى المستمدة كلها من علم التشريح المقارن ، وعلم الأجنة ، وعلم التقسيم ، وعلم الحفريات ، ترجع كلها إلى قاعدتين : التشابه ، والترتيب .

وهما لا يؤديان بالضرورة إلى الاعتراف بوجود علاقة ذاتية بين الأطوار ، بل على العكس من ذلك ، يؤيدان موقف الدين في تفسيره لكل منها بوجود إرادة إلهية عليا .

ومن العجيب أن يسوق الأستاذ إسماعيل مظهر اعتراضه على القائلين بالخلق المستقل على النحو التالى :

(ماذا يقول مؤيدو هذا القول في تشابه الأنواع الحية وتقارب صورها من صور الحفريات التي يعثر عليها في ذات البقعة التي تقطنها ؟ .

وليظهر زعماء الخلق المستقل السبب في مشابهة الأنواع الحية في أستراليا للأنواع المنقرضة .. ) (١٤) .

يالله ، لقد أدهش السيد في اعتراضه وأعجز..

ويكنى في الرد عليه في هذا ما يقوله الدكتور يوسف عيسي :

( إن تشابه الحيوانات فى الإطار الأساسى لتكوينها يدل على وجود أسلوب واحد للخلق يبدعه خالق واحد .

<sup>(</sup>٦٢) مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث.

<sup>(</sup>٦٣) انظر مبحثنا عن والمصادفة ، في مبحثنا ونقد العلم الخالص » .

<sup>(</sup>٦٤) ملتى السبيل ص ٢٦١ .

فعين القطة مثلا لا تختلف في تكوينها عن عين البقرة أو الأرنب أو الإنسان. وكذلك الجهاز الهضمي والعصبي والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء في شتى أنواع الحيوان تدل على وجود أسلوب واحد للخلق. تمامًا كما يقرأ الإنسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير الكتاب فيستدل عليه من أسلوبه) (٦٥).

#### وفي قاعدة الترتب:

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر: (إن تدرج وجود الحيوانات والنباتات التي نعثر على بقاياها مستحجرة في باطن الأرض ، ليدل واضح الدلالة على أنها لم تخلق طفرة خلال عصر محدود من العصور ، وإنما نشأت متسلسلة بعضها من بعض متعاقبة في الوجود الزماني ) (٢٦) ونحن نقول إن غاية ما تدل عليه هذه الحفريات أن الأنواع « نشأت متعاقبة في الوجود الزماني » أما أنها نشأت « بعضها من بعض » وهذا هو جوهر مذهب النشوء والارتقاء فليس في هذه الحفريات ما يدل عليه .

وإن الأمر هنا أشبه بمن يقول: إن الترتيب الزمانى المتدرج الدقيق فى اللقطات الفوتوغرافية التى تسجل قصة سينائية «مثلا» يدل على أنها «نَشأت متسلسلة بعضها من بعض» فى حين أنه من الظاهر أن ذلك ليس دالا على شىء أكثر من التعاقب الزمانى . يقول الأستاذ وحبد خان:

(إن نظرية الارتقاء لا تثبت شيئًا أكثر من أن الأنواع المختلفة لم توجد فى وقت واحد ، بل وجدت أنواع مختلفة فى مراحل مختلفة ، وأن هناك ترتيبًا زمنيًا فى الأنواع الحية ، أى أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل الأنواع الحية المعقدة . والأمر الذى لا يزال غير ثابت بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هى حقيقة صور راقية للأنواع البسيطة التى وجدت فى الزمن السحيق ثم تطورت تلقائيًا إلى صورها الحالية نتيجة للعمل المادى الطويل ؟ أم أنها ليست لذلك ؟ .

إن المشاهدة تؤكد الجزء الأول ..

أما الجزء الثانى من نظرية الارتقاء فلا يزال افتراضًا محضًا اختلقه العلماء الذين أمنوا بتلك

<sup>(</sup>٦٥) مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث.

<sup>(</sup>٦٦) ملتى السبيل ص ٢١٦.

النظرية ، وهذا الجزء الافتراضي من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أى ظرف من الظروف ، كما أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأى شكل من الأشكال هذا ، في حين يتوقف الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء الثاني منها فقط ) (١٧٠) .

\* \* \*

خامسًا: إنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي تقوم عليها نظرية التطور من حيث وجود تشابه وترتيب بين الأنواع فإن ذلك لا يقتضي إلغاء الإرادة الإلهية:

١ - إن الذين ينكرون الخالق بناء على نظرية التطور يتصورون أن الخالق ليس فى إمكانه
 أن يوجد مخلوقاته بترتيب ونظام سابقين فى زمن طويل .

وهذا التصور خاطئ سواء ثبتت نظرية التطور أم لم تثبت.

إنه مع التسليم الجدلى بأن نظرية التطور تقوم على قوانين حتمية ، فإن ذلك لا يلغى الإرادة الإلهية إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصورًا بشريًا (١٨٠).

إنه من العجيب أن فكرة التطور التقدمي التي يتبناها العلم الحديث (والإلحاد الحديث)، لا تستقيم إلا إذا أخذنا بفكرة وجود إله عالم مدبر للكون (١٩٠).

ويوضح الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى ذلك فيقول:

(إن الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه جميع هؤلاء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار هو الذي خلق هذا الكون وأبدعه . فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت ، ولكن ما هي القوة التي تقف وراء ذلك كله وتحركه في دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال ؟ .

إنه بلا شك خالق هذا الكون الذي تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته مها تخيلناها .. ) (٧٠) .

ويقول الدكتور ف . هـ . مترام :

(إنك لا تجد علماء الأحياء كلهم يقفون جنبًا إلى جنب مع نظرية التطور.

<sup>(</sup>٦٧) انظر مبحثنا عن والاحتمية القوانين ٥ .

<sup>(</sup>٦٨) نتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في مستهل بحثنا بعنوان (حتمية القوانين لاتلغي الإرادة الإلهية).

<sup>(</sup>٦٩) نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل في ختام مبحثنا عن أن (حتمية القانون لايلغي القول بالإرادة الإلهية).

<sup>(</sup>٧٠) مجلة عالم الفكر العدد ٤ المجلد ٣

فها هو ذا وود جونس يؤمن بتوارث الصفات المكتسبة . وهذا أيضًا س . رسل يرى أن علم الحياة لا غنى له عن أن يفترض وجود قوة حكيمة موجهة مقابل القول بقانون الانتخاب الطبيعى . .

خذ مثلا قطعة من نسيج غضروفي أخذ من فقس بيضة ووزعت في حوض ملاحظة زجاجي : كيف يتسنى لها أن تعرف كيف تنمى وتشكل العقد والنتوءات الضرورية لعظمة فخذ كامل الخلقة والنمو؟.

نعم : كيف يتسنى للداروينية الحديثة تفسير هذه المعميات؟.

لاشك أنها تقف مبهوتة تترنح) (<sup>(۱)</sup> .

ويقول الأستاذ وحيد خان: (لا يزال الإنسان من آلاف السنين يؤمن بأن خالقه وخالق الشجر هو القادر المطلق، مع أنه ظل طوال هذه القرون الطويلة يشاهد الطفل يصبح رجلا كاملا بعد أربعين سنة من ولادته، والشجر العملاق يكتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان، ولكن هذه المشاهدة لم تزلزل من إيمان الإنسان بأن الله هو القادر المطلق، فعقله لم يوجب أبدًا – أن كون الله « الخالق القادر المطلق » يستلزم ظهور الإنسان والشجر في أشكالها الكاملة مرة واحدة.

وهكذا فإن كشوف المستقبل حتى لو أثبتت أن مظاهر الحياة ، إنما ظهرت إلى الوجود نتيجة لخضوعها لعمل تطورى طويل الأمد ، فإن ذلك الإثبات – الذى لم يتوافر حتى الآن – لن يبطل قضية الدين ، ولن يستلزم إعادة النظر فيها ، ذلك لأن هذا الإثبات المفترض إنما يتعلق بأسلوب الله فى الخلق ، ولا يفسر لنا ماهية الخالق ) .

ويقول اللاهوتيون أصحاب كتاب « العلم وما فوق الطبيعة » : (إن العلل الثانوية التي تبدو في أعمال الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التي تنتهي إليها جميع العلل وتقف عندها جميع المقاصد والغايات ) (٧٢) .

وبوصولنا إلى هذه النقطة يمكننا أن نقرر النقطة الخامسة التي أوردناها في نقدنا لهذه النظرية . .

<sup>(</sup>٧١) الأساس الجسماني للشخصية ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٧٢) انظر عقائد المفكرين في القرن العشرين للأستاذ عباس العقاد ص ٥٨.

وهى أنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي قامت عليها فهي لا تقتضي إلغاء الإرادة الإلهية .

وهذا هو المعنى الذي أدركه بوخنر الملحد متخوفًا من وجود ثغرة في النظرية تؤدى إلى القول بالإرادة الإلهية إذ يقول:

(سيان عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة أو مرات ، فالتسليم به ولو مرة إقامة للمعجزة مقام الناموس الطبيعي ) (٧٣) .

ويقول الدكتور هرمان راندل:

(إن الكنيسة الكاثوليكية لم تأت حتى الآن بأى تفسير نهائى أو توكيدى لسفر التكوين فى التوراة ، والكاثوليك أحرار أن يأخذوا قصة الخليقة بأى معنى يبدو لهم عقليًّا أو علميًّا والنقطة الوحيدة التي تعارض بها العقيدة الكاثوليكية الآراء البيولوجية معارضة مباشرة ، هى فى تشديدها فى أن الجسم فى نقطة معينة من التطور الخلاق قد اتخذ نفسًا خالدة .

ومن الواضح أنه اعتقاد لا يمكن إقامة الدليل البيولوجي على بطلانه)(٧١).

ويقول الأستاذ يوسف كرم: (قد نسلم بالتطور، ثم نرانا مضطرين إلى اعتبار الإنسان نوعًا قائمًا بذاته بسبب ما يحتص به من علم وفن وصناعة وخلق ودين، وهي مظاهر للعقل لا نظير لها ولا أصل في سائر الحيوان..) (٧٥٠)

وبالفعل فقد ذهب إلى ذلك كل من والاس وفرجو (٢٦)

٢ – ومادام أن هذه النظرية كما بينا لاتلغى بالضرورة الإرادة الإلهية ، فإنه ينبغى أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الحلق الحاص بالنسبة لبعض الأنواع على الأقل – إذا وردت بذلك الأخبار الصحيحة .

ولاشك أن الأخبار الصحيحة قد جاء بها القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق آدم عُليه السلام ، وما ورد في القرآن بهذا الخصوص لايترك احتالاً لادخال آدم عليه السلام في سلسلة التطور التي

<sup>(</sup>٧٣) ملقي السبيل ص ٥٧.

<sup>(</sup>٧٤) تكوين العقل الحديث جـ٧ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧٥) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم .

<sup>(</sup>٧٦) انظر كتاب الإسلام ونظرية التطور لمحمد أحمد باشميل ص ٥٧، ٥٣.

نسجتها افتراضات نظرية التطور. (۷۷) وذلك للأسباب الآتية :

أولا: إن ماذكره القرآن الكريم عن ملابسات خلق آدم يحتم القول بظهوره مستقلا وليس على مراحل من التدرج غير الملحوظ في مدارج الأنواع المختلفة.

وهذا ماتقتضيه دعوة الله تعالى ملائكته للسجود لآدم إثر خلقه إياه يقول تعالى :

(وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من صلصال من حماً مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين). ٢٨-٣١ سورة الحجر.

والنصوص القرآنية الواردة فى نفس هذا المعنى كثيرة انظر الآيات ٣٤،١١ من سورة البقرة والآيات ٦٠ وما بعدها من سورة الإسراء، والآيات ٤٩ ومابعدها من سورة الكهف والآيات ١١٥ من سورة طه على سبيل المثال.

ثانيًا: إن ماذكره القرآن عن آدم يقتضى ظهوره وهو فى أعلى مراحل النضج البشرى لا كونه فى أدنى هذه المراحل كما تقضى بذلك نظرية التطور، وذلك مايدل عليه قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إنى أعلم مالا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم اقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون) بسرح سورة البقرة

**ثالثًا**: إن ماذكره القرآن عن خلق آدم يقتضى ظهوره لاعلى نحو يتفق مع السنن العادية ، كما تقضى بذلك نظرية التطور إن صحت ، وإنما على نحو خارق لهذه السنن ، وهذا مايدل عليه قوله تعالى :

<sup>(</sup>٧٧) ذهب الأستاذ ُ محمد أحمد باشميل إلى أن نظرية داروين لاتتعارض مع القرآن الكريم – إثباتًا أو نفيًا – حتى فى مسألة خلق آدم نفسه ، ولم أجد فيما ذكره شيئًا يؤيد وجهة نظره هذه ، وأنا أختلف معه فى هذه النقطة تماما . ومن علماء الإسلام الذين أدركوا أبعاد هذه النظرية وعارضوها بشدة الأستاذ جال الدين الأفعاني . أنظر كتاب الأستاذ باشميل ه الإسلام ونظرية التطور » .

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين ) . ٩٥- ٦٠ سورة آل عمران

وبما أن سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب بطريقة خارقة للعادة ، وأن الآية تقرر أن خلق آدم ثم بطريقة خارقة للسنن العادية .

ومن العجيب أن أحدث البحوث التي تدور حول أصل الإنسان أخذت تقرر أخيرًا ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا – برغم أنف السطحيين من أذناب الداروينية .

فنى الأنباء العلمية الأخيرة أنه يدور الآن الحديث عن نظرية أثارت ضجيجا كبيرًا ، هي نظرية «السوسيون بيولوجي» أو «علم الأحياء الاجتماعي».

تقول مجلة « الأبزرفر » الصادرة في واشنطن ، فيما نقلته عنها جريدة الأهرام الصادرة في القاهرة في ١٩٧٨/١٢/٣٠ :

(منذ ألقى البروفيسور جورج شتاينر، أستاذ الكيمياء الحيوية فى جامعة ييل الأمريكية. بحثًا له فى أحد المؤتمرات عام ١٩٦٩ واستخدم فيه مصطلح «سوسيوبيولوجى» بدأ «العلم» الجديد الذى حوله باحثون آخرون إلى «نظرية» جديدة لتفسير الوجود «الإجتاعى البيولوجى» للإنسان تفسيرًا واحدًا. يهدف إلى ترسيخ حقيقة – أكدتها الأديان الساوية ببساطتها الصافية من قبل وهى أن الإنسان متميز عن الكائنات الحية جميعًا. قد يشترك معها في بعض الصفات «الفيسيولوجية، ولكنه يختلف عنها ويتميز وحده بصفات بيولوجية أساسية، ثم بالعقل، وبالقدرة على صنع الأدوات لأهداف محدودة واختراع اللغة واستخدامها، وبالتنظم الاجتاعي

ومنذ أوائل السبعينات انتقلت قيادة السوسيوبيولوجي من جامعة ييل إلى جامعتي بيركلي ثم هارفارد ، حيث كان يعمل البروفيسور إدوارد ويلسون – أحد مؤسسي العلم الجديد وأحد أوائل من يسعون الآن إلى تحويله إلى نظرية شاملة . وفي العام الماضي ، أصدر ويلسون أول كتاب ينزل بالنظرية الجديدة ، من مرتفعات المتخصصين إلى مستوى القارئ العادى ، واختار ويلسون لكتابه عنوانًا بسيطًا «حول الطبيعة البشرية» .

● عن علماء البيولوجيا ، يقول ويلسون إن علم القرن الماضي كان يعتقد بأن الإنسان

لايتميز عن بقية الندييات ، بيولوجيًا إلا ببعض الصفات الفيسيولوجية التى اكتسبها من خلال « تطوره وارتقائه . كانتصاب القامة ، وتطور تركيب الأطراف الأمامية ، واتساع فراغ الجمجمة بما يسمح بنمو مقدمة المخ . . إلخ . .

وجاء علم القرن العشرين لكى يكتشف أن « الإنسان » نوع متميز ربما منذ بدء الحليقة وأن امتيازه مفطور فى خلاياه التى تتضمن صفات خاصة به وحده ينقلها إلى أبنائه وأجياله ، وتتطور هذه الحلايا حاملة خصائصه الوراثية ( الجينات ) تطورًا خاصًا - برغم تأثره بما يكتسبه الإنسان من معلومات وقدرات جديدة فى صراعه ضد الطبيعة .

وعن علماء الاجتماع الوضعين والتاريخين «كالماركسين»، فإنهم كانوا يعتقدون بأن الإنسان توقف غالبا عن التطور البيولوجي والفسيولوجي وأن تطوره انتقل إلى مجال «المخ» والجهاز العصبي نتيجة « دخوله في مرحلة تكوين المجتمعات أي أن تاريخ الإنسان أصبح تاريخًا اجتماعيًا » فقط ، وليس تاريخًا بيولوجيًا ، وأن مخ الإنسان . وقدراته العصبية وحدها هي التي تتغير مع مكتسبات العلوم والتكنولوجيا وأدوات وأساليب الإنتاج « مع تسليمهم بأنه ليس للإنسان أي تميز بيولوجيًا يفصله عن عالم « الثدييات » الحيواني إلا ببعض الصفات الفسيولوجية تتجسد في بعض المهارات التي تمارسها أعضاؤه والتناسق المتطور لجهازه العصبي ومركزه في المخ .

وجاء العلم الجديد لكى يكتشف أن للإنسان « صفات ثابتة » لايلحقها أى تغيير ، لأنها صفات تحملها خلاياه الوراثية ، كأنها بصمات أصابع شخص واحد لاتتغير طوال عمره ، وأن المكتسبات الجديدة تضاف إلى تلك الصفات الثابتة ولاتمحوها أو تبدلها .

وعن علماء الأنثروبولجى ، يقول ويلسون أن أصحاب هذا العلم الجديد نسبيًا كانوا يحالون تفسير الوجود « الاجتماعى » والتاريخى للإنسان عن طريق تركيبة نظرية تجمع بين علوم الآثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ العلم وتاريخ العقائد والفنون ، يربط بينها تصور فسيولوجى اجتماعى ، وأنهم كانوا يفسرون « التغييرات » والاختلافات التى شهدها تاريخ البشر على أساس تبادل التأثير بين تطور استخدام الإنسان لأعضائه ومهاراته ومعارفه ، وبين التحولات الاجتماعية المختلفة صغيرة أو كبيرة فكانوا قادرين على الإحساس بالتمايزات بين الثقافات المختلفة . عبر عصور التاريخ أو بين الأمم والحضارات .

ولكنهم لم يضعوا في اعتبارهم الخصائص الواحدة التي تكررت في كل أنواع السلوك

البشرى واللغات والثقافات. لدى كل الأمم والحضارات والتى تكاد تكون من السهات التى يتميز بها النوع الإنسانى ويظل يتميز بها كأفراد أو جماعات وأمم لكى تفصله بشكل عام عن عالم « الحيوان » وتتيح له الوضع المناسب للخروج من سجن الطبيعة وحدودها إلى رحاب الحرية التى انتزعها اعتمادًا على هذه الصفات الخاصة به وحده والتى تشترك فيها كل فصائله وأنواعه أى كل الأمم والقوميات والحضارات.

ويقول ويلسون إن نظرية التطور و الداروينية » نسبة إلى داروين من أكثر علوم القرن الماضى تأثرا بالنظرية الجديدة. إنها فى ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على تفسير سلوك الأفراد ، برغم احتال صلاحيتها لتفسير جانب من سلوك الجنس البشرى ككل. فالقول بأن صراع البقاء يؤدى إلى بقاء الأصلح قد ينطبق على الأجناس بشكل عام ، ولكنه على المستوى الفردى كان يقتضى أن تختنى تماما القيم الأخلاقية التى يقوم عليها جزء هام من أسس أى محتمع . ا ه .

# الفصر الثالث

## مذهب التطور الاجتاعي

يرجع التفكير التطورى فى عمومه إلى زمن أبعد من ظهور داروين. كذلك فإن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى متخلف إلى مرحلة الحضارة الحديثة ظهرت فى كتابات عدد من علماء الأنثروبولوجيا والثقافة والاجتاع قبل أن تظهر نظرية داروين بقرن كامل على الأقل.

فبيناكان دى موبرتوى مثلا يعبر فى الخمسينات من القرن الثامن عشر عن آرائه التطورية فى البيولوجيا ، كان الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو يتتبع فى مقالاته تطور الإنسان من الحالة الوحشية إلى مرحلة الحضارة .

يقول هردر Hezder في فلسفته في التاريخ (١٧٧٤):

( إن الشجرة النامية ، والإنسان المكافح ، لابد أن يمر بمراحل متعددة فى تطور مستمر وهذا مايظهره بصورة عامة تحليل الطبيعة وأعال الله . وهذه هى حالة الجنس البشرى ) (١)

ويصدق هذا الاتجاه على كتابات الفلاسفة الاجتاعيين منذ أيام الفيلسوف الرياضي الفرنسي كوندوروسيه (١٧٤٣–١٧٩٤) الذي حاول في كتابه الشهير عن تقدم الروح الإنسانية أن يتتبع تطور الجنس المستمر خلال الزمن.

وفى عام ١٨٤٣ كتب عالم الأنتروبولوجيا الألمانى « جوستاف كلم (١٨٠٢–١٨٦٧) كتابه الهام عن تاريخ الثقافة ، وضع فيه مبدأين يحكمان فى نظره عملية التطور : الأول مايسميه « ثنائية السلالات البشرية » ، وهو يعنى انقسام الجنس البشرى إلى فئتين :

شعوب سلبية تعيش على النقل والتقليد وشعوب إيجابية لديها القدرة على الابتكار

<sup>(</sup>١) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١١٧.

والخلق، ومع ذلك فإن الإنسانية عنده فى عمومها تميل إلى الانتقال من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية مارة بثلاث مراحل: مرحلة الوحشية أو الهمجية، التى يمارس فيها الإنسان الصيد والتمرد على السلطة.

ومرحلة الاستئناس التي يمارس فيها الزراعة والخضوع للسلطة وبخاصة للسلطة الدينية . ومرحلة الحرية التي يتحرر فيها من سلطة رجال الدين (٢) .

ووجد هذا التفكير التطورى تعبيرًا دقيقًا في كتابات أوجست كونت ونظريته عن الحالات الثلاث (٣)

ويقول الدكتور أحمد أبو زيد ( يمكن القول بأن أكبر الفضل فى انتشار فكرة التطور فى القرن التاسع عشر وسيطرتها على معظم مجالات الفكر الإنسانى يرجع إلى علماء البيولوجيا التطوريين الذين ذهبوا إلى أن الكائنات العضوية المعقدة تطورت من أشكال وصور بسيطة للغاية ) (1).

وهنا تظهر ضخامة الأثر الذي أحدثته نظرية داروين.

لم يكن داروين يتوقع لنظريته كل ذلك التأثير الذى تعدى مجال الحياة البيولوجية إلى بقية العلوم الأخرى: طبيعية كانت أو إنسانية مما دفع أحد كبار علماء الأنتروبولوجيا الأمريكيين المعاصرين الأستاذ ألفريد كروير إلى القول بأن هناك:

(نوعًا من عدم التناسب بين الإسهام المحدود الذي أسهم به داروين في العلم – والذي ينحصر في وضع وتجسيد مبدأ الانتخاب الطبيعي – وبين كل هذا التأثير الهائل الذي تركه تأسيس هذا المبدأ البيولوجي على العلم الكلي) (٥).

فقد كان هذا المبدأ البيولوجي بمثابة ثورة على الأوضاع السائدة في كل العلوم والتخصصات. ولكنها قوبلت بكثير من المقاومة العنيدة في كل مجالات الفكر والعلم، وبلغت تلك المقاومة أشدها في مجال التفكير الديني والدراسات اللاهوتية في أوربا..

ومع ذلك فقد دفعت تلك الثورة علماء العصر إلى البحث عن أصول الأشياء مثل أصل

<sup>(</sup>٢) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ بحث للدكتور أحمد أبو زيد .

<sup>(</sup>٣) انظر مبحث «التطور العقلي».

<sup>(</sup>٤) مجلة عالم الفكر يناير فبراير مارس ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر عالم الفكر يناير وفبراير ومارس ١٩٧٣ تمهيد في النشوء والارتقاء ص ٣.

اللغة - وأصل المجتبع ، وأصل الحضارة وأصل العائلة ، وأصل الدين أيضا بنفس الطريقة التي بحث بها داروين عن (أصل الأنواع)(١) .

يقول الدكتور أحمد أبوزيد:

(أصبحت فكرة التطور أسلوبا ومنهجًا يتبع ليس فقط فى فهم الحياة والكون ، بل وأيضا فى فهم الحياة والكون ، بل وأيضا فى فهم الإنسان والمجتمع بالذات ككائن عضوى حى ، ومقارنة ما يحدث فى الكائنات العضوية الأخرى .

ومها تختلف الآراء في أهمية تلك النظرية وقيمة الفكرة التي وراءها فالذي لاشك فيه أنها أحدثت ثورة هائلة في التفكير الإنساني كله ، وأفلحت في أن تؤسس حركة من أهم الحركات الفكرية في العصر الحديث ، ونعني بها : التطورية الاجتماعية وفرعها الأكثر تخصصا وهو الداروينية الاجتماعية ) ثم يقول :

(ومن الغريب أنه على الرغم من أن هذه الحركة الفكرية تحمل اسم داروين فإن داروين نفسه لم يكن « داروينيًا اجتماعيًا » إن أمكن استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا ) (٧) وفي عام ١٨٥٠م – قبل ظهور كتاب أصل الأنواع ، لداروين بتسع سنين ، كان هربرت سبنسر يضع أسس نظريته عن التطور الاجتماعي في أول كتبه وهو كتاب Social Statice (صاغ سبنسر قانون التطور صياغة غامضه على النحو الآتي : « التطور هو تكامل المادة وما يصاحبها من تشتت الحركة ، تشتتًا وتكاملا تنتقل المادة في أثنائهها من حالة التجانس المفكك إلى حالة اللاتجانس المتاسك المحدود) .

ويقضى قانون التطور عند هربرت سبنسر بأن كل شيء يبدأ ظاهرة بسيطة تلتئم حولها بالضرورة ظواهر أخرى فتركب كلا أعقد فأعقد ..

والطبيعة مادة وحركة .

وما الحياة وما الشعور على اختلاف صوره إلا تعقد المادة والحركة (^) ، وتقضى هذه النظرية بأن تطبق على جميع الأشياء:

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) عالم الفكر عدد يناير فبراير مارس ص ١٠٥ – ١٠٦.

<sup>(</sup> ٨ ) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٣٤٧ .

أولا فى الفلك ، ثم فى علم طبقات الأرض ، ثم فى علم الحياة ، وأخيرا فى العلوم الاجتماعية . والدين (٩) .

فى كل ذلك يجرى التطور من البسيط إلى المعقد وهو ما يشكل جوهر التقدم كما تراه هذه النظرية (١٠٠) .

ويقول الدكتور هرمان راندال بالنسبة للدين :

كان الدين واللاهوت يعتبران حتى القرن الثامن عشر مجموعة قضايا استنتاجية برهانية ، والآن ينظر الناس إلى الدين فى ظل النظرة التطورية على أنه نتاج اجتماعى وطريقة حياة تنشأ من التنظيم الاجتماعى لتجارب الناس الدينية ، وينظرون إلى اللاهوت كصياغة عقلية لبعض مشاعر وتجارب أساسية فى الطبيعة البشرية . ولم يعد المفكرون يعنون بتقديم الدليل على إثبات وجود الله ، ولكنهم باسم التطور يتحدثون عن « معنى الله فى التجربة البشرية » ، ولم يعودوا يقيمون الدليل على الحياة الآخرة ، ولكن يدرسون أثر الاعتقاد بالخلود فى السلوك الإنسانى . .

وفى ألمانيا - أعطى ج . أى . ليسنغ زعيم حركة التنوير الكبير تعبيرًا قويًّا لفكرة التطور فى المحتل الدينية . وذلك فى كتابه « تثقيف الحقل الدينية . وذلك فى كتابه « تثقيف الجنس البشرى الذى نشر عام ١٧٨٠ فقد ذهب إلى أن الوحى السماوى يشغل فى حياة الجنس البشرى ذات المكان الذى تشغله التربية فى حياة الفرد . أى أنه متطور باستمرار لا يتوقف أبدًا . أما الفكرة السائدة عن وحى إلهى أول خيم فوقه الظلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومكرهم فهى فكرة غير مقبولة لديه .

وبدلا منها . ينظر إلى الدين كوحى متطور لحقيقة الله . تقدم من روحية بدائية وعقلية خرافية إلى الديانة المسيحية .

ولكن حتى العهدين القديم والجديد ليسا سوى مرحلتين من عملية النمو هذه (!!!) والمسيحية ليست سوى خطوة في الطريق إلى ديانة روحية أسمى ، والناس يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة بعد أخرى كلما كانوا مستعدين لها . وليس الوحى كاملا ونهائيًا في أى

<sup>(</sup>٩) تكوين العقل الحديث جـ ٢، ص ١٣٧، ١٤٣

<sup>(</sup>١٠) بينا في مبحثنا عن « التقدم من خلال النظرة المادية » إن التطور في المادة من جانب ، وفي الحياة من جانب آخر يسيران في خطين متعاكسين أنظر .. كتابنا (العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم . ) .

دور من الأدوار والتاريخ البشرى بكامله يجسم نمو الإنسانية بهدى إلهي (١١)

ويعرض إميل بوترو فلسفة سبنسر فى تطور الدين إذ يوضح أن الدين عند سبنسر من معطيات التجربة وأنه يخضع لقانون التطور كأية ظاهرة أخرى ( ونقطة البداية فى جميع الأديان – عنده – هى فكرة القرين أو الشبح التى تطورت إلى وجود الأرواح السفلى ، ثم إلى وجود الأرواح العليا ، ثم إلى القول بإله واحد ) وبالرغم من أن سبنسر يقرر أنه لايوجد شىء خارق للطبيعة .. فإنه كان يترك مكانًا للدين من حيث يرى أن هناك أمورا يعجز المرء عن إدراكها كمسألة أصل العالم ، ووجود الله ، والزمان والمكان .

ويرى سبنسر أن الدين ليس شيئا مصطنعا اخترعه العقل بوحى من نزوات خياله ، أو تحت تأثير مخاوفه وآماله ، بل هو رد فعل تلقائى للفكر والقلب استجابة لتأثير العالم الخارجى على الإنسان .

ولايرى سبنسر أن بين العلم والدين تعارضًا ، لرجوعها إلى أصل واحد ، إذا المصدر الذى يرتد إليه كل منها إنما هو عملية احتكاك العقل البشرى بالعالم ، أو تفاعله مع الطبيعة ، وهو يقرر أننا لو نفذنا إلى أعاق كل منها لاستطعنا أن نجد أساسًا مشتركًا تتلاقى عنده الحقيقة الدينية مع الحقيقة العلمية (١٢) .

وقد تغلغلت هذه الفكرة في أوساطنا الثقافية متجاهلة الصعوبات التي تمثلها في الجانب الديني .

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر مبشرًا ومدافعًا عن هذه الفكرة . (علمتنا هذه الأبحاث أن مثل الأديان كمثل الأنواع الحية في الطبيعة .

لم تخلق فجأة ، بل إنها قد مضت متطورة فى خُطًا نشوئية تدريجية ، حتى أن الديانات التى ألى مبشرون من أكبر من يذكرهم التاريخ قدرًا ، قد كونت على أساس كان بذاته نتاجًا خطا من النشوء والتدرج المستمر) (١٣)

ويقول :

(إن أولى البدايات الدينية بين السلالات الفطرية تنحصر فى مظاهر من المعتقدات هى (١١) تكوين العقل الحديث ج٢ ص ١١٧

<sup>(</sup>۱۲) يحاول سبنسر أن يوفق بين نظراته تلك وبين حقيقة الدين انظر ماذكرناه في مبحث « العبادة » من كتابنا عقائد لعلم .

<sup>(</sup>۱۳) ملتى السبيل ص ١٠٤

عبارة عن صورة من صور الرئي الروحانى ، يصحبها عادة اعتقاد فى السحر والشعوذة ) (١٤) ويقول :

( وغالبًا ما كانت تجتمع صغار الألمة مع إله رئيسي فتؤلف ثالوثًا خاصًا ..

وهكذاكانت الحال في مصر القديمة حيث كانكبير الآلهة في إقليم مايقترن بزوجة ويعقب ولدًا) (١٠٠).

#### ويقول :

(وبقاء الأصلح سنة يصح تطبيقها على الكائنات العضوية أفرادًا وأنواعًا . كما يصح تطبيقها على الآثار العقلية ومنتجات الفكر . .

ومن هنا عفت آثار الوثنية الأولى وعقبتها أديان التوحيد متابعة لرقى الإنسان المدنى وحاجته الاجتاعية ) (١٦)

أفيدرك إسماعيل مظهر نتائج هذه النظرية بالنسبة للأديان السماوية ؟

بالنسبة للدين الذي كان عليه آدم عليه السلام ؟

بالنسبة للإسلام في عصور قادمة تفترض النظرية أن الأديان فيها خاضعة للتطور والترقى والسير دومًا نحو ماهو أصلح ؟

وقد كان يمكن أن نبحث لمظهر وأمثاله عن مهرب لكى لايقع فى نتيجة مذهبه هذا من أن الإسلام ليس دينا سماويًّا - أنزل من الله على الأنبياء جميعا ، أو على محمد عليه : إلا أنه لايترك لنا هذه الفرصة .

فهو يقول: (إن الطفرة محال حتى في عالم الفكر)(١٧).

ومن العجيب أنه بذلك يبدى تجاهلا لما عليه نظرية التطور الداروينية من القول بالطفرة .

إن تطبيق فكرة التطور على و الدين » تؤدى منطقيًا إلى ماذهب إليه فويرباخ من الاعتراف بالدين على أنه من صنع الإنسان . . والقول بأن فكرة و الله » نفسها ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس لأنفسهم سدًّا لحاجات مايسميه و التجربة الدينية » (١٨)

<sup>(18)</sup> المصدر السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٥) ملتى السبيل ص ١٠٦.

<sup>(</sup>١٦) ملتى السهيل ض ١٤٧.

<sup>(</sup>١٧) ملق السبيل ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٨) تكوين العقل الحديث جـ٧ ص ١١٩.

وهى عند من لايكشفون عن وجوههم ، تؤدى بالضرورة إلى تكذيب النصوص الدينية التي تقرر سمو التصور الديني عند سيدنا آدم عليه السلام ، وتقرر استحالة قبول تعدد الآلهة في أي عصر من عصور النبوة كما تقرر وحدة الدين عند الله : (إن الدين عند الله الإسلام).

وقد تنطبق هذه النظرية – أو لا تنطبق – على الأديان الوضعية ، أما الدين الذى هدى الله إليه الإنسانية منذ آدم ، فلا يقبل هذه النظرية على أى حال من الأحوال . وأنه لمن العبث في تقديرنا وفي تقديركل منصف أن نتخذ هذه النظرية المتهاوية أساسًا تفسر في ضوئه الحقائق الدينية الإلهية مها تكن صعوبات هذا التفسير أو استحالته في كثير من النقاط الرئيسية .

- وإن كان من الجائز أن تتخذ أساسًا لتفسير الأديان الموضوعة.

وسنين فيها يلى أنهيار مزاعم هذه النظرية وفقا لما تقرر فى مجال العلماء التطوريين أنفسهم ، وذلك فى أهم الأركان التي يفترض أن تقوم عليها :

أولا: في ادعاء الماثلة بين التطور الاجتاعي والتطور البيولوجي

ثانيًا: في ادعاء التلازم بين التطور والتقدم

الله : في ادعاء قدرتها على تفسير التاريخ.

رابعًا: في قيامها على نذر قليل من المعلومات.

خامسًا: في قيامها على تأملات افتراضية.

أما انهيار النظرية في « المنظور القيمي » ، فهو مانتحدث عنه في مبحثنا عن « شقاء العلم » . في كتابنا « العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم » .

# أولا: في قياس التطور الاجتاعي على التطور البيولوجي:

يمكن أن يقال: إن سبنسر لم يتمكن من أن يربط بأسلوب واضح بين النظريتين البيولوجية والاجتماعية إلا بعد أن نشر داروين وأصل الأنواع ».

فنى عام ١٨٦٣ أى بعد ظهوركتاب داروين بأربع سنين ظهركتاب سبنسر عن المبادئ الأولى ، الذى يعد المدخل الأساسى لفلسفته التطورية الاجتماعية (١٩) .

( وقد كان هذا التصور العام للتطور سابقًا على نشركتاب داروين . كماكان قائمًا على عمل علماء الأحياء من الألمان الذين زعموا أن الطابع الذي يميز الأشكال العليا من الكائنات (١٩) وانظر أيضا والعلم والدين لإميل بودنرو ص ٨٤ وما بعدها .

العضوية هو زيادة التخصص في الوظائف وفي الأعضاء)(٢٠).

لقد ساهم علم الحياة الدارويني مساهمة هامة في نظرية التطور الاجتماعي : إذ أدى إلى تأسيس علم نشأة الإنسان الكلاسيكي ، أو المقارن الذي وضعه تايلور ولانج وفريزر ومورغان ، ودفع العلماء إلى جمع نماذج من الثقافات والمؤسسات البدائية حتى إذا رتبت ترتيبًا ملائمًا أمكن أن يخلقوا منها أنظمة تأملية لتفسير النمو الاجتماعي .

يقول الدكتور هرمان راندال:

(على مثل هذه المواد المتشعبة والتعميمات السريعة أقيم علم الاجتماع بقوانينه الاجتماعية المبسطة إلى درجة السخف) (٢١) .

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

( إن الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين ينظرون إلى الإنسان على أنه حيوان حامل للثقافة وناقل لها عن طريق المحاكاة والتعليم ، وهما عمليتان تختلفان كل الاختلاف عن عملية نقل الخصائص والصفات الفيزيقية عن طريق التكاثر البيولوجي . .

ومن هنا فإن كلا من هاتين العمليتين تؤلف موضوعا لعلم مستقل متايز تماما عن العلم الآخر.

وعليه فليس ثمة مايدعو إلى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيرا بيولوجيًّا أو صياغتها فى حدود وألفاظ مصطلحات البيولوجيا ، وإن كان هذا لايمنع من وجود بعض أوجه الشبه بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي ) (٢٢) .

وبالرغم من أن جوليان هكسلى مازال يحاول فى القرن العشرين أن يبتى على الاتجاه القديم الذى كان سائدًا فى القرن التاسع عشر من محاولة إقامة علم تطورى للإنسان والمجتمع يستند على مقابلة التطور الاجتاعى بالتطور البيولوجى:

( فإن هذه المحاولات – كما يقول الدكتور أحمد أبو زيد – لاتعبر فى الوقت الحاضر عن رأى كل علماء البيولوجيا فكثير من هؤلاء العلماء يرتابون فى إمكان فهم التطور البشرى عن طريق الماثلة بالتطور البيولوجي ، والغالبية العظمى من المتخصصين فى العلوم الإنسانية فى

<sup>(</sup>٢٠) الموسوعة الفلسفية المختصرة ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۲۱) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢٢) عالم الفكر يتاير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢.

الوقت الحاضر لايهتمون بالدراسات التطورية ويتجهون فى دراسة الثقافة والمجتمع والنظم اتجاهًا وظيفيًّا ) (۲۲۰ .

ويقول الدكتور هرمان راندال :

بالرغم من طبيعة الإنسان البيولوجية فإن الطرق والمفاهيم التى استعارتها العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام ١٨٥٩ أدخلت إلى علم الإنسان من الإبهام بقدر ما أدخلت من التوضيح فالمقايسة بالعضوية أبعدت أنظار الناس عن دراسة المجتمع الحقيقي دراسة مثمرة.

والقائلون بالانتخاب الطبيعي ألقوا رداء من الظلام على النواحي الهامة لاختلاف النمو الاجتماعي عن النمو الطبيعي. وأدت الطريقة المقارنة إلى تشويه الحقائق وتزويرها وكان لابد من بذل جهد كبير من نقد أنصاف الحمائق الحاطئة.

حتى أن تقدم العلوم الاجتماعية في الجيل الأضيركان إلى حد كبير عبارة عن دحض للنظريات الكبيرة المستوحاة من التطور الدارويني (٢٤).

## ثانيًا: ادعاء التلازم بين التطور والتقدم:

يقول الدكتور أحمد أبوزيد :

(يتفق العلماء التطوريون في الأغلب في أن الصفة الغالبة على سير الحضارة هي التتدم. وأن التدهور ليس إلا حالة استثنائية عارضة ومؤقتة ، وأن الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقى ) (٢٠) .

( وربما كان الفيلسوف الاجتماعي البريطاني هربرت سبنسر هو الأكثر استخدامًا لكلمة « تقدم » في كتاباته بالمعنى التطوري دون أن يضمنها في الوقت نفسه أي معان أخلاقية أو معيارية ) (٢٦) .

ويقول الدكتور هرمان راندال :

( ذهب عدد من المفكرين إلى القول « بأن الغاية الوحيدة التي يكشف عنها مجرى الطبيعة

<sup>(</sup>٢٣) عالم الفكر يناير فبراير مأرس ١٩٧٣ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢٤) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢٥) مجلة عالم الفكر يناير فبراير مارس ص ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٢٦) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ٣١٦.

هو التغير والنمو ذاتهما ، وعلى ذلك جعلوا من النمو مثلهم الأعلى . فالعلم عملية من النمو ، وهو نمو مستمر صوب التنوع والتعدد . ومن هناكان غنى الحياة ومضاعفة صورها وإمكانياتها قانون الطبيعة وهو فى الإنسان معًا .

الحياة هي بذاتها المبرر لوجودها وإن عالما ينتج التنوع الغني الذي نراه محيطا بنا ، ويعد بمستقبل أكثر تنوعًا وغني للمجتمع البشرى ، يجب أن يكون خيرًا في ذاته ، فالطبيعة لاتتوقف عن إنتاج الجدة والتنوع ، والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق . والإنسان الواقف على القمة يمتلك في ذكائه أكبر عامل خلاق في العالم ، فليعش إذن ، وليفعل ولينتج وليخلق ، وهو بوقف نفسه على العمل من أجل العمل ، والنمو من أجل المزيد من النمو يصبح طبيبعًا وإنسانيًا وآلهيًا إلى أبعد حد ممكن ) (۲۷)

ثم يقول الدكتور هرمان راندال في نقد هذه النظرة :

( لقد ظهر أنه لايوجد هناك أنماط بسيطة من المراحل المتسلسلة . وإن جانبًا من التبدل الاجتماعي قد حدث نتيجة للهيئة المتبدلة ، وذلك بالدرجة الأولى عن طريق إنتشار المؤسسات بفضل الاتصالات الثقافية .

(قد يكون هذا التبدل تدريجيًّا وقد يكون شديدًا مفاجئًا وقد يتجه إلى الوراء وقد يتجه إلى الأمام .. فيكون إما تقدمًا أو تفسخًا ، والسبيل الوحيد لفهم التطور الاجتماعي هو بالدراسة المركزة الصابرة للثقافات المحلية المحدودة على مسرحها التاريخي والجغرافي )

ويقول الدكتور أحمد أبوزيد:

(إن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء لم تسلم من كثير من الانتقادات العنيفة التى وجهها إليها عدد من العلماء ورجال الدين بالذات.

وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلى ، عند بعض رجال الدين واللاهوت على الخصوص فى ألقرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ومن أكبر مشايعي هذه النظرة الأسقف هويتلى أسقف كانتريرى فى ذلك الحين. وقد كتب هويتلى فى ذلك كتابًا بعنوان « مثال عن أصل الحضارة » . كان له دوى كبير فى ذلك الحين .

<sup>(</sup>٧٧) تكوين العقل الحديث جـ ٧ ص ٣١٦ انظر نقدنا القيمى لهذه النظرة في مبحثنا عن قيمة الإنسان من خلال النظرة الكونية في كتابنا العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم. .

ويبنى هويتلى كل كتابه على حجة استقاها من نيبوهر أحد أعداء النظرة التقدمية المتطرفين . وكان نيبوهر ينكر بشدة إمكان نهضة الإنسان الأول وتقدمه وارتقائه من مرحلة متوحشة أولى ، إلى المراحل الأكثر تحضرًا عن طريق التطور التلقائى الذاتى ، ودون تدخل أية عناصر أو عوامل أخرى . وكان يتحدى العلماء التقدميين فى أن يأتوا بمثال واحد لشعب بدائى واحد أمكنه أن يرقى إلى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . إنما البدائيون عنده وعند أتباع نظرية تدهور الثقافة الأولى سلالة متدهورة من شعب متحضر فى الأصل . وقد أفلحت هذه النظرة فى إغراء وجذب بعض العقول الكبيرة المتازة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل :

الكونت دى ميستر، ودى بروسس، وجوجيه.)

ثم يقول :

بالرغم من تحمس تايلور - من علماء الأنتروبوليوجيا - لنظرية التقدم ..

فإنه : (لايتردد في أن يعترف بأن نظام الرق في العالم القديم ، كان أسمى وأرق من العبودية والرق في المستعمرات الأفريقية تحت نير الاستعار الحديث.

وأن العلاقات الجنسية عند الشعوب البدائية ، تتضمن عناصر أسمى وأكثر تهذيبًا من نظرة الرجل للمرأة عند كثير من الشعوب الشرقية (المعاصرة).

وأن نظام مجالس شيوخ القبائل في المجتمعات البدائية ، تكشف عن درجة عالية من الحكم الديمقراطي هي أسمى ولاشك من الديكتاتورية الأوربية في العصر الحديث) (٢٨) ويذكر تايلور في هذا الصدد مدى تمسك الكاريبين – كشعب بدائي – بالأمانة إلى جانب التواضع والسهاحة إلى حد أنه لو ضاع شيء ما من مكان ما فإنهم يقولون على الفور وبدون أدنى تكلف كما لو كانوا يقررون مسألة بديهية لايرقى إليها الشك : « لقد كان هنا أحد المسجين ، أي الأوربين » (٢٩)

ثم يقول الدكتور أحمد أبوزيد :

(أمكن للعلماء المعاصرين أن يسقطوا من حسابهم تماما فكرة (حتمية التقدم اللي كان يتمسك بها التطوريون القدامى . خاصة وأن الدراسات الأنتروبولوجية الميدانية الحديثة كشفت عن تفاوت المجتمعات الإنسانية المختلفة ، بل والمجتمعات التي توصف عادة بأنها بدائية .. في

<sup>(</sup>٢٨) تايلور الدكتور أحمد أبوزيد

<sup>(</sup>٢٩) عالم الفكر يناير فبراير مارس ص ١١٣.

درجة التقدم والتطور. فبينا وصل بعضها إلى حد الثورة الجارفة ، يكاد البعض الآخر لا يكشف عن أى درجة من التقدم وإنما يعيش فى حالة من الركود والاستقرار.

ونظرية التطور عن طريق (التكيف الثقاف) ، تسمح بقبول هذا التفاوت والتسليم به . كما تقبل إمكان وجود الركود والتطور جنبًا إلى جنب ليس فقط في المجتمع الإنساني ككل ، بل في كل مجتمع على حدة . بل أن ( الاستقرار ) قد يكون دليلا على نجاح عملية التكيف، لأن الثقافة التي يتم تكيفها بنجاح تميل إلى رفض أي تغيرات أخرى ) (٣٠)

# ثَالثًا : تفسير التاريخ والحضارة :

إذا كان ماركس لم يهتم بكتابات داروين إلا من حيث إفادته فى موقفه العداقى من الدين والمثالية ، فإن إنجلز تأثر بداروين تأثرًا عميقًا ، وبدأت على يديه عملية تطعيم النظرية الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية عن طريق إبراز التكنولوجيا كوسيلة يعتمد عليها الحيوان البشرى للتكيف مع البيئة الطبيعة.

ثم كان كل من جوردون تشايلد وليزلى وايث من أكبر علماء الاجتماع المشايعين للاتجاهات القديمة اللذين يخرجان التطورية الكلاسيكية في كتاباتهما ببعض آراء سبنسر وماركس. ولكن آراء تشايلد وليزلى وايت لاهكن اعتبارها ممثلة للعلم الاجتماعي الحديث كما يقول. جون جرين. فقد تعرضت هذه الآراء للنتد اللاذع من علماء الأنتربولوجيا ، وقد جاء معظم هذه الإنتقادات من جوليان ستيوارد.

يقف جوليان ستيوارد موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكية التي كانت تبحث عن القوانين العامة التي تحكم تطور الثقافة الإنسانية ككل ، وتحاول إعادة بناء للتاريخ عن طريق افتراض سير الأعداث في خط واحد أو طريق واحد ، وتذهب في ذلك إلى تصور أن المجتمعات والثقافات لابد أن تمر بمراحل متتابعة محددة ومرسومة بدقة ، بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على ماسبقها من مراحل ، وتؤدى في الوقت ذاته إلى المرحلة التالية .

فلقد نبذ جوليان ستيوارد منذ البداية فكرة البحث عن تلك التوانين التي يزعم التطوريون الكلاسيكون – ومعهم جوردون تشايلد ، وليزلى وايت – إنها تحكم التطور الثقافي والاجتماعي

<sup>(</sup>٣٠) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٦ ، ١٢٧.

ككل ، كما نبذ الفكرة التي كانت سائدة من قبل من أن التطور الثقافي هو امتداد للتطور البيولوجي أو أنه ملازم « للتقدم » .

ويؤمن جوليان ستيوارد بما يسميه « النسبية الثفافية » و « التفرد التاريخي » ، ومع ذلك فإنه يميل إلى ( أن التطورات الثقافية تخضع للقانون وأن التكيف مع البيئة الطبيعية هو عامل هام فى التغير الاجتماعي ) .

وفى هذه النقطة يختلف ستيوارد مع الكثيرين من علماء الاجتماع والأنتربولوجيا الذين عيلون إلى التهوين من شأن البيئة الطبيعية والدور الذى تلعبه الثقافة ، على أساس أن البيئة الواحدة قد يوجد بها أنماط ثقافية مختلفة (وأن النمط الثقافى بالتالى يتطور حسب عوامل وعناصر ديناميكية . داخلية تتحدى كل التوقعات العلمية ) (٣١) .

يقول الدكتور أحمد أبوزيد :

(إن كتابات العلماء المعاصرين تعتمد في المقام الأول على الدراسات الميدانية ما أمكن، وعلى الحقائق المؤكدة، بعكس الحال في كتابات القرن الماضى التي كانت تعتمد على ما أسماه دوجالد ستيوارت بالتاريخ الظنى أو التخميني لمعرفة الصورة الأولى التي كانت عليها النظم الاجتماعية، لإعادة تركيب تاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها، من حيث درجة رقبها وترتيب مراحل الحضارة التي مرت بها هذه المجتمعات حتى الآن، وذلك حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم أنفسهم خطته ويحددونه تحديدًا تعسفيًّا. ولذا فكثيرا ما يصلون إلى نتائج غريبة ومتناقضة فبينا نجد على سبيل المثال – السير هنرى مين يذهب إلى أن العائلة الأبوية هي الشكل الأول للنظام العائلي على الإطلاق، نجد باخوفن يذهب إلى أن الإنسانية عرفت أولا – بعد مرحلة الإباحية المطلقة نظام العائلة الذي يرتكز على الانتساب إلى الأم قبل أن تصل إلى العائلة الأبوية ، ومن الطريف أن مين وباخوفن نشرا نتائج دراستيها في نفس السنة عمل إلى العائلة الأبوية ، ومن الطريف أن مين وباخوفن نشرا نتائج دراستيها في نفس السنة عام ١٨٦١) (١٣).

(إن معارضة الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين للنظرية التطورية الكلاسيكية الاتتوقف عند حد عدم قبول الماثلة بين التطور البيولوجي والثقافي والاجتماعي ، وتأكيدهم الأهمية التفرد التاريخي والنسبية الثقافية ، وإنما تذهب ببعضهم إلى حد إنكار أن يكون التنافس

<sup>(</sup>۳۱) عالم الفكر يناير فبراير مارس ۱۹۷۳ ص ۱۱۷ – ۱۲۰

<sup>(</sup>٣٢) عالم الفكر ينايز فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢.

والصراع من وسائط ووسائل التقدم الاجتماعي على ما كان يذهب إليه هربرت سبنسر في نظريته عن البقاء للأصلح.

فكلمة الأصلح في رأيهم اصطلاح غير دقيق ومضلل ولا يفيد بالضرورة الامتياز والسمو في الخصائص والقوى والقدرات في كل الأحوال .

وهذا معناه أن العلماء المعاصرين – ويشاركهم فى ذلك عدد من علماء البيولوجيا أنفسهم – يميلون إلى التشكك فى الدور الذى يلعبه الانتخاب الطبيعى فى التاريخ البشرى والتهوين من أهمية ذلك فى التاريخ) (٣٣)

إن ألفريد لويزكرويبر هو العالم المعاصر الذي بدد الأحلام في إقامة علم طبيعي للتطور التاريخي ، وأسدل ستارًا كثيفًا على هذه الدعوة .

وتقوم آراء كرويبر على التمييز بين المدخلين التاريخي والعلمي لدراسة الظواهر الاجتاعية . فالعلم إنما يعني بالتجريد والبحث عن القوانين والدقة في القياس ، ويستمين في ذلك بإجراء التجارب الدقيقة . وذلك بعكس المنهج التاريخي الذي لايسعه إلا أن يبين نواحي الشبه بين الظواهر الثقافية والكشف بالتالي عن الأنماط لا القوانين .

ومع أن كرويبريرى أن كلا المهجين يمكن تطبيقها على كل الظواهر الموجودة فى الكون بلا استثناء ، فإنه يقرر أن استخدام المهج العلمى يحقق نجاحًا أكبر فى دراسة الظواهر العضوية بيها يناسب المهج التاريخي دراسة الظواهر الثقافية الاجتماعية والسيكولوجية

وبهذا التمييز يهدم كرويبر كثيرًا من آمال العلماء التطوريين المحدثين.

ولا يهتم كرويبر فى كتابه و صيغ اللمو الثقافى ، بالبحث فى « لماذا ، أى عن أسباب التغير الإجتماعى ، اعتقادا منه أن المهمة الأولى للأنتروبولوجى هى البحث عن «كيف» أى عن الطريقة التى تعمل بها الثقافات .

كماكان يرى أن التاريخ أوسع وأعمق وأكثر تنوعًا من أن يرد إلى مجرد عدد من العوامل المتتابعة .. (٣٤)

يقول كرويبر: (إن العمليات الحضارية الفعالة تكاد تكون مجهولة لدينا والعوامل التي تتحكم في بناء الحضارات لاتزال لغزًا بالنسبة لنا .. وليس في وسع المؤرخ حتى الآن سوى أن

<sup>(</sup>٣٣) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣٤) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٧ – ١٢٥.

يبحث عن الأشياء ويصل ما بين الذي يبدو منها متباعدا جدًا ، ويوازن ويوحد ، لكنه في الحقيقة لايفسر ، ولا هو من حقه أن يمسخ الظواهر شيئًا آخر . إن طريقته ليست هي العلم ، وإن كل الذي نستطيع أن نقوم به جميعًا هو أن نتحقق من هذه الفجوة وأن يخلف فينا عمقها اللامتناهي انطباع المهابة والتواضع ، وأن نمضي في سبيلنا على حافتيها دون القيام بمحاولات كاذبة لسد الفجوة الأبدية ، أو التفاخر بلا حق بإقامة جسر بين حافتيها ) (٢٠٠)

رابعًا: في الاعتماد على نذر قليل من المعلومات والاكتفاء بالتأملات الافتراضية .. والأحكام الاعتقادية :

يقول الدكتور أحمد أبوزيد :

إن النظريات التي كان يصنعها هؤلاء العلماء لم تكن تقوم على الحدس والتخمين فقط و إنما كان يداخلها – على مايقول إيفانز برتشارد: كثير من العناصر التقويمية أيضا .. وكانت تفسيراتهم للنظم الاجتماعية لاتعدو أن تكون موازين ومعايير نظرية لقياس التقدم ، بحيث توضع أشكال النظم أو العقائد التي كانت موجودة في أوربا وأمريكا في القرن التاسع عشر في طرف ، وتوضع النظم والعقائد البدائية في الطرف المقابل .

وهكذا نجد أنه على الرغم من إيمانهم بأهمية المذهب التجريبي في دراسة النظم الاجتماعية ، فإن علماء القرن التاسع عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الأخلاقيين في القرن الثامن عشر اعتمادا على الجدل والتفكير النظرى والمسلمات التحكمية ) . (٣٦) .

يقول الدكتور هرمان رندال في بيان كيف قامت هذه النظرية على « تأملات استنتاجية » لا على منهج علمي تُجريبي :

(إن المذاهب الاستنتاجية التأملية الكبيرة التي رتبت الوقائع بحيث تنسجم مع افتراضاتها كمذهب كونت وسبنسر انهارت امام هجات المحققين الباحثين).

ويقول :

( إن علماء تطوريين بارزين كهربرت سبنسر ولستر . ف . وورد الأمريكي بالرغم مما قد زينوا به صفحات مؤلفاتهم من الألفاظ البيولوجية . . بقوا إلى حد كبير من أصحاب المذهب

<sup>(</sup>٣٥) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١٩٥ – ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣٦) عالم الفكر يناير فبراير مارس ص ١١٦ .

الاستنتاجى – التأملى – المعتمدين على اليقينيات المسبقة إذ يبتدئون من بضع مقدمات مفترضة ويذهبون منها إلى بناء مذاهب واسعة . وهذا واضح كل الوضوح فى حالة سبنسر الذى عالج التطور وهو متأثر بالميول الموروثة من القرن الثامن عشر ، المنادية بالمذهب الميكانيكي في العلم ، وبمذهب حرية العمل في المجتمع .

لقد حاول سبنسر أن يقحم جميع الحقائق ضمن مجرى تطورى كونى منسجم واحد ، ينموكل شيء فيه من حالة بسيطة غير متميزة إلى حالة عضوية بالغة الفردية وحاول أن يثبت – على طريقة القرن الثامن عشر – بأن ثقل الكون بكامله يكمن وراء النظرية الفردية في المجتمع . وهكذا بالرغم من أهمية منزلته بإدخال فكرة التطور العامة في دراسة المؤسسات الاجتماعية ، فإنه أيضًا نقل الطريقة الاستنتاجية إلى مفاهيم التطور ، وقد استغرق تحرير العلوم الاجتماعية من هذا النقل المضلل والافتراض التوكيدي جيلا بكامله .

وقبل أن ينهى عمله الضخم/ بزمن طويل أصبحت صفحات كتابه صفراء وعديمة الجدوى (٣٧) )

ويقول عن هربرت سبنسر وا . ب تايلور : أنهما عما من بضع ملاحظات نظمًا بسيطة قاسية ، بموجبها تنمو المؤسسات التى تتفتح بذاتها بصورة آلية متبعة نفس المزتيب فى كل أنحاء العالم . وبناء على ذلك كان لابد للمجتمع فى كل مكان أن يجتاز نفس المراحل المحدودة منذ الشيوعية البدائية والحرية الجنسية ، حتى الأشكال (العليا) للحضارة الأوروبية الحالية .

( وقد أدخلت الحقائق بمهارة في هذه القواعد ، دون أقل انتباه إلى الوسائل التي تجرى بها هذه التبدلات على اعتبار أنها كانت تتم « بالتطور » .

ونذكر من هؤلاء العلماء التطوريين التوكيديين ، لويس مورغان الذي وجد خطته بين الهنود الأيركوبين وهم لسوء الحظ جماعة فريدة من نوعها .

وج . ج فريزر الذي يحوى كتابه و الشجرة الذهبية ، معلومات زاهية ومغلوطة وصلت إليه بطريق غير مباشر .

بعد مرحلة البدء هذه ، دخل علم الأنتروبولوجيا مرحلة أخرى تحطمت فيها نظرياته المحببة بفعل الحقائق الباردة . فاضطرت فكرة التطور الثابت السائر فى خط واحد ، إلى التراجع إزاء الدراسة الممحصة ) .

<sup>(</sup>۳۷) تکوین العقل الحدیث جـ۲ ص ۱۹۷ ، ۱۹۸ .

ويقول :

( لقد كان من المستحيل تقريبا أن يتجنب الباحث انتخاب حقائقه التي يريدها على نور نظرية سبق أن اعتقد بها .

وماشيده بناة الأنظمة هدمه النقاد. فنى علوم الاقتصاد، ونشأة الإنسان والاجتماع والسياسة، بل فى كل حقل أخذ كبار المفكرين يشعرون أن جميع النظريات لاتلبث أن تفند بزيادة المعلومات.

لكن هنالك شيًا واحدًا بدا أنه وحده قد اكتسب بصورة نهائية : وذلك أن على الناس أن يجدوا الحقائق ، وأن يدعوا النظريات تتحمل نتيجتها ، تلك كانت حالة العلوم الاجتماعية العامة في مطلع القرن الحاضر).

ويبين الدكتور هرمان راندال النتائج السلبية الهدامة التي يؤدى إليها إيمان العلماء بهذه النظرية :

(كانوا دائماً يبدءون من معرفة ناقصة عن المجتمع البشرى المعقد التركيب ، معتقدين دائماً بأن من الممكن استكشاف بضعة مبادئ بسيطة وإنشاء علم كامل منها ، وكانوا ينتهون دائماً إلى نظرية اجتماعية قادرة على تحطيم العقائد التقليدية ، ولكنها عاجزة عن أن تقيم بدلا عنها نظاماً أكثر شمولا منها ، كان كل منهم يحمل فكرة علم الاجتماع العظيمة الأهمية . ولكن أحدًا منهم لم يكن يملك لا الطريقة ولا الحقائق اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة . لهذا نرى العلوم الاجتماعية التي نشأت في القرن الثامن عشر بالرغم من كونها أدوات انتقادية عظيمة قد انتهت إلى نظم شاملة ومتحجرة أثبتت عجزها عن أى حل) (٣٨).

# التطور الأخير لعلم الاجتماع المعاصر

يقول الدكتور أحمد أبوزيد :

(أخذت المشكلات التطورية تتراجع بشدة وتتوارى من التفكير الاجتاعى والأنتروبولوجي المعاصر.

أو على الأقل تتخذ شكلا جديدًا يختلف عا كانت في القرن الماضي.

<sup>(</sup>٣٨) تكوين العقل الحديث جـ٢ ص ٤٦٣.

كذلك فإن نظرية التقدم الاجتماعي عن طريق الانتخاب الطبيعي لم تعد تؤخذ بعين الاعتبار الآن.

وبدلا من محاولة إبراز النواحى البيولوجية ، فى التطور البشرى ومقابلتها بالتطور الاجتماعى والثقافى ، فإن العلماء المعاصرين يفضلون أن ينظروا إلى الإنسان على أنه حيوان ناقل للثقافة ، وبهذا فإنهم يميزون بين الإنسان وبقية الحيوان تمييزاً قاطعًا ، يكاد يماثل ماكان عليه الموقف قبل عصر داروين .

وجانب كبير من مسئولية انحسار التطورية الكلاسيكية يقع على عاتق النزعة البنائية الوظيفية التي سيطرت على الدراسة الاجتماعية والأنتروبولوجية من القرن الحالى)

( ويمكن القول بوجه عام أن التطورية المعاصرة تختلف عن النظريات السابقة في ناحيتين أساسيتين :

تتعلق الأولى منها بأشكال التكيف الثقاف ، إذ حلت فكرة التكيف الثقاف محل البحث عن الأصول الأولى ، ومحل مبدأ الصراع .

( وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن عملية التكيف الثقافي لاتشمل البيئة الطبيعية فقط ، بل وكل عمليات التوافق مع النظم والانساق الاجتاعية ، والانحتراعات والاكتشافات والاستعارات الثقافية . كل هذا يؤلف المادة الحام للتغير التطوري في الثقافة )

( وتتعلق ثانيتهما بالتوفيق بين الاتجاهات والمبادئ التي كانت تعتبر متناقضة في الماضي) . ويهتم العلماء المعاصرون الآن بدراسة بعض المشكلات التي لم تكن تجدكثيرًا من العناية من جانب العلماء السابقين ولعل أول هذه الأمور :

ماالذى يتطور ؟ هل هى الثقافة ككل التى كان علماء القرن التاسع عشر يتصورون أنها تمر خلال عدد من المراحل الكبرى؟ أم أن الذى يتطور هو بعض الأنساق الاجتماعية المعينة بالذات؟

( و إن كان الرأى الأخير لا يننى تأثر الكل بهذه التغيرات الجزئية فهو على كل حال يتميز عن المنظور التطورى العام الذي يعتبر مقياسا للتقدم.

والمشكلة هي : هل يتم التطور بطريقة لاشعورية ولاعقلانية ويخضع لعوامل لايدركها الإنسان أو يتم حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر ؟

ومع القول بأن الخطة المرسومة لاتمنع من ظهور نتائج غير متوقعة ، فإن هذا لايمكن

اعتباره مساويًا للانتخاب الطبيعي في البيولوجيا ، لأن عملية الانتخاب الثقافي تخضع في كثير من الأحيان لقدرة الإنسان على تحليل سلوكه وترتيب أموره وتدبيرها

والمشكلة الثالثة هي : أين تكمن الدوافع التطورية ؟

هل توجد فى وسائل الإنتاج أو فى التكنولوجيا أو فى صراع الطبقات ، أو فى تقسيم العمل ، أو فى قوة من قوى الكون يصعب إدراكها وتحديدها ؟ إن العلماء المعاصرين يميلون إلى عدم ربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها فى جميع الحالات وهم يرون أنه ( من السفه افتراض أن التطور يحدث دائمًا فى كل الأحوال فى قطاع معين بالذات من قطاعات الثقافة ) .

(والخلاصة هي أن معظم الأنتروبولوجيين الثقافيين لم يعودوا يحفلون بدراسة الثقافة الإنسانية كلها) لإطلاق أحكام عامة عليها ، وهم يرون أنه (يتعين على العلماء قبل أن يقدموا على مثل هذه الدراسة أن يدرسوا أولا عمليات التغير الثقافي التي تحدث بالفعل في ثقافات عددة معينة ، دراسة تفصيلية مركزة).

(ويظهر ذلك بشكل واضع فى كتابات فرانزبواز الذى يعتبر بحق شيخ الأنتروبولوجيين فى أمريكا. فهو يعارض بشدة الفكرة السائدة عن وجود صيغة واحدة ثابتة للتطور الثقاف ، تنطبق على الماضى مثلها تنطبق على المستقبل بالنسبة لكل المجتمعات وبغير استثناء ، وأن التطور بسير دائمًا من البسيط إلى المركب فى مراحل معينة ومرسومة تحدد بالضرورة درجات التقدم التي أحرزها الجنس البشرى كله ) (٣٩).

ويقول الدكتور هرمان راندال :

(بيناً يكاد تقدم العلوم الاجتاعية في العالم يبدو مخيباً للأمل بالنسبة للآمال الكبيرة والادعاءات الكبيرة التي كانت معلقة عليها ، فإن الفروع الخاصة لهذه العلوم قد سدت مجالاتها بصورة مناسبة إلى حد ما ، ووضعت أسسًا ثابتة ، واكتسبت اتجاها نقديًّا وأسلوبًا تعقد عليه الآمال . وذهب هذا التطور إلى أبعد حد ممكن في الحقول ذات المواضيع المحدودة الضيقة ، والتي يقل تعرضها إلى الهوى والتي تتسع فوق كل ذلك ، إلى أبعد حد ممكن من الاستقصاء المفصل . فعلما النفس ونشأة الإنسان أصبحا علمين أصيلين ، في حين تناضل علوم الاقتصاد

<sup>(</sup>٣٩) انظر بحث الدكتور أحمد أبوزيد في مجلة عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٠ : ١٢٩ .

والسياسة وبصورة بارزة علم الاجتماع. لتحرر ذاتها من سيطرة المفاهيم السابقة والأهواء الجاعية ) (٤٠)

فهل يبقى بعد ذلك للتطورية الاجتماعية « سند يصلح لمصاولة الدين » (٤١) الدين الذي هو عند الله الإسلام ؟

إن النتيجة التي تخرج بها من هذا المبحث هو أن التطور والتقدم كليهما لايفسر لنا « الدين » .

بل ندعى – على العكس من ذلك – إن الدين هو وحده الذي يمكنه أن يقدم تفسيرًا للتطور والتقدم.

وهذا مانذكره في ختام بحثنا عن « حتمية القوانين لاتلغي القول بالإرادة الإلهية » . .

<sup>(</sup>٤٠) تكوين العقل الحديث جـ٧ ص ١٧٦ – ١٨٠.

<sup>(</sup>٤١) يقول الدكتور هرمان راندال: (إنها لسخرية غريبة أن موقف علمي الحياة والنفس قد قوى الاتجاه اللاعقلى الذي أراد محاربته! ذلك لأنه إذا كانت الاعتقادات بالدرجة الأولى وسائل لمؤالفة المحيط، فكيف يكون مصير الحقيقة، بل مصير العلم ذاته؟ لايمكن أن يكونا سوى شكل خاص للمؤالفة البيولوجية، نجلبه بسبب نجاح وظيفته في تثبيت دعائم الحياة، فالحقيقة بأى معنى آخر، الحقيقة المطلقة التي نادى بها قدماء العقلين عديمة المعنى في عالم متطور. ألا يمكن حينئذ أن يكون صحيحًا أي اعتقاد يؤدى إلى نتيجة؟ هكذا بدا الباب مفتوحًا بالنسبة للكثيرين من أجل أن يبرروا تبريرًا جديدًا إيمانهم المقدمن، انظر: تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١٥٦.

# الفصل الرابع

# حتمية القوانين الطبيعية

إن المغالطة الكبرى التى يروج لها أذناب المادية باسم المنهج العلمى التجريبي هي أن العلم المادى الحديث ينتقل بنا من حضيض الأوهام والظنون التى يورطنا فيها الفكر الأسطورى أو الميتافيزيقى ، ويرتفع بنا إلى مستوى القوانين الحتمية ، أى القول بأن لكل ظاهرة طبعية علة طبيعية توجب وقوعها ، ولكل علة معلول ينشأ عنها ، فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابها ، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب وهذه الاستحالة هي مايسمى بالضرورة ، أو الحتمية .

بل إنهم يذهبون فيما يذهبون إليه إلى أن هذه الحتمية تفرض نفسها على عالمنا الأرضى وعلى الأكوان الأخرى التي تبعد عنا ببلاين السنين الضوئية .

وهى تفرض نفسها كذلك على مادة هذه المنضدة التى أجلس إليها ، وعلى ظواهر الحياة والعقل كافة .

يقول لويس دى برولى:

(كان للحتمية فى نظريات الفزياء الكلاسيكية السيادة المطلقة. لقد كان يظن أن كل النظواهر كبيرها وصغيرها تحكمها قوانين صارمة ، بحيث يجب أن تحدد بالكامل حالة العالم عند اللحظة زَ ، بحالته عند اللحظة الابتدائية ز .

وكان يساند هذا التصور الذى لخصه لابلاس فى عبارة أصبحت ذائعة الصيت ، وأسباب فلسفية عامة معينة نستطيع ذكرها مثل مبدأ السبب الكافى . ولكننا فوق كل شىء يمكننا أن نرتكن إلى التأييد المستمر الذى كان تقدم العلم يضفيه على ذلك القصور ، مثل إمكان التعبير عن قوانين الفلك والميكانيكا والفزياء بعلاقات رياضية حاسمة فإمكان تصوير تطور الظواهر بمساعدة المعادلات التفاضلية وحلولها المحددة تمامًا . . يوضح بشكل دقيق نجاح فرض « الحتمية

العامة » ، التى أصبحت – بنجاح – أحد المبادئ الراسخة فى الفكر العلمى ) (١) . يقول الدكتوراه فى الطبيعة من معهد كاليفورينا للتكنولوجيا .

(إن العلم يعمل دائمًا على أساس أن السبب يؤدى إلى النتيجة وأعتقد أن معظم العلماء لمم وجهة نظر فى الكون ترفض الفروض والمعجزات التى تتعارض مع القوانين الطبيعية . وما أومن به هو أن هناك قوانين طبيعية ثابتة تعمل دائمًا بانتظام ودون أى – استثناء – وقد حقق العلم ماحققه من نجاح باهر على أساس موقفه من الحياة وافتراض أن هناك قوانين طبيعية ثابتة ، ويمكن البرهنة عليها ، وهى دائمًا تعمل بنفس الطريقة .

وهناك ناحية أخرى من نواحى العلم. فالعلم دائمًا يؤمن ببساطة الكون ، على الأقل ببساطته النسبية ، فليس هناك أكثر من عشر أو عشرين علاقة طبيعية مختلفة تتصل بعدد مقابل تقريبا من الجزئيات الطبيعية الأساسية ، وتفسر كل القوانين الطبيعية وكل النتائج العلمية التي توصلنا إليها حتى الآن ، ويمكن بهذا العدد القليل من القوانين ، والعدد الضئيل من اللبنات البنائية أن نفسر كل مايدور في الأرض . بل وما يحدث في الأكوان التي تبعد عنا بمقدار بلايين السنين الضوئية . ونفسر كل مايتعلق بمادة هذه المنضدة ، بل وبما يحدث في يدك وفي قلبك وفي عقلك وفي كل يوم نكتشف أن ظواهر الحياة تسير على نفس القوانين التي تتحكم في الظواهر التي لاتتصل بالحياة ) (٢)

هذا الحديث عن حتمية القوانين الطبيعية مغالطة نجد افتضاحها في ميدان الفكر الإسلامي وفي ميدان الفلشفة الحديثة وفي ميدان العلم التجريبي على السواء.

هذا هو العالم العربي المسلم جابر بن حيان (المتوفى ١٩٨هـ/١٨٩م) يرجع الاستدلال الاستقرائي إلى و العادة ، وحدها ، وليس إلى الضرورة العقلية ، إذ ليس فيه كما يقول : (علم يقيني اضطراري برهاني أصلا ، بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون أحرى وأولى وأجدر) وينتهى جابر إلى ما انتهى إليه الغربيون أنفسهم من علماء القرن العشرين إلى أن قوانين العلم الطبيعي التي تتمثل في التعميم المشار إليه احتالية ترجيحية لاتبلغ قط مرتبة اليقين ، وعلى

<sup>(</sup>١) الفيزياء والماكروفيزياء ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) من حياة العلماء ص ٣٢٨.

هذا (ليس لاحد أن يدعى بحق أنه ليس في الغائب الأمثل ما شاهده، أو في الماضي والمستقبل إلا مثل مافي الآن) (٣)

وما قرره جابر بن حيان كرجل من رجال العلم أو الصنعة ذهب إليه علماء العقيدة الإسلامية من بعد .

فهذا هو الإمام الهروى الأنصارى يقرر: (أنه ليس فى الوجود شىء يكون سببًا لشىء أصلا، ولا شىء جعل لشىء ولا يكون شىء بشىء. بل عض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث ويصدر مع الآخر مقترنًا به اقترانًا عاديًا، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له، ولكن لأجل ماجرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر) (١٠).

كذلك ذهب الإمام الغزالي إلى رفض تفسير العقليين للعلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية . يقول الغزالي في تهافت الفلاسفة :

(إن الإرتباط بين ما يعتقد في العادة سببًا وما يعتقد في العادة مسببًا ، ليس ضروريا عندنا ، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر – فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الرى والشرب والشبع والأكل ، والشفاء وشرب الدواء ، وهلم جرًا ، إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب ، والنجوم ، والصناعات والحرف) .

ولكن الغزالى – خلافًا لمن يستطردون من إنكار علية الظواهر إلى إنكار الألوهية على ماسيظهر بعد ذلك فى الفكر الأوربى – يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا الترابط بإرجاعه إلى تقدير الله سبحانه لحلقها على التساوى ، لا لكونه ضرويًا فى نفسه ).

أما فى ميدان الفلسفة الحديثة فإننا نجد ديفيد هيوم ينكر ماذهب إليه العقليون من رد مبدأ العلية إلى ضرورة عقلية .

ويفسر المبادئ المسلمة التي ظن العقليون أنها فطرية وعامة في الناس بأنها مجرد ترابط بين

<sup>(</sup>٣) انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع يناير فبراير مارس ١٩٧٣ . مقال خصائص التفكير العلمي للدكتور توفيق العلويل س ١١٢١ .

<sup>(</sup>٤) مناهج البحث عند مفكري الإميلام للدكتور على سامي النشار ص ١٦٩٠.

الأفكار ، مرجعه إلى قانون ترابط المعانى بالتشابه أو التجاوز الزمانى والمكانى ، ثم يعتبر قانون العلية مجرد عادة ذهنية تنشأ عند الناس كلما رأوا حادثتين مطردتى الوقوع أو متتابعتين فنشأ من هذا فى أذهانهم اعتقاد بأن اللاحق يعقب السابق ، وليس من المعقول أن تعرف رابطة الصلة بالاستدلال العقلى إذ يستحيل أن يستنتج الإنسان معنى المعلول من معنى العلة .

وإذا اختلت هذه الحتمية بإرجاعها إلى العادة الذهنية ، يختل بالتالى مبدأ التعميم الذى يأخذ به البحث العلمى . إذ يستند إلى الاستقراء ، والاستقراء لا يتيسر فيه ملاحظة كل فرد من أفراد الظاهرة فى كل زمان ومكان ، فيكتنى الباحث حينئذ بملاحظة نماذج منها فى حاضره ثم يعمم حكمه على جميع أفرادها فى كل زمان ومكان .

إن هذا التعميم يختل أيضًا ، لأنه كما يقول هيوم : ليس لدينا دليل تجريبي أو منطق يبرر هذا التعميم الذي ينسحب على الماضي والحاضر والمستقبل.

فإذا وصلنا إلى الفلسفة المعاصرة وجدنا فتجنشتين وهو من أعلام المنطقية الوضعية يذهب إلى نفس الاتجاه ..

إن فتجنشتين يرى أن جميع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية فقط لا ضرورة فيها . ويستشهد على ذلك بقانونين من القوانين التى تعتمد عليها أغلب العلوم الضرورية هما قانون الاستقراء وقانون السببية .. منتهيًا إلى أن فكرة الضرورة لا وجود لها فى أى منهها.. (٥)

فنى الاستقراء (الناقص) يكون الحكم الذى ننتهى إليه منطبقًا أيضًا على حالات جزئية أخرى لم نلاحظها بعد .. وفي هذا نوع من التنبؤ بأن جميع الحالات الجزئية التي سوف نصادفها في المستقبل سوف تكون على غرار مالاحظناه بالفعل ..

فعلى أي أساس يأتي هذا التوقع ؟

وكيف يستطيع الإنسان أن يتوقع أن تكون الحالات التي لم يلاحظها مشابهة للحالات التي لاحظها ؟

إن الاستقراء بهذا المعنى لا يعتبر طريقة صحيحة للتفكير سواء كان تفكيرًا علميًّا أو غير علمي (٦).

ويرى فتجنشتين أن الاستقراء لا يؤدى إلا إلى نتائج احتمالية فقط ، وبالتالى فكل القضايا

<sup>(</sup>٥) فتجنشتين ص ٣٠٧ للدكتور غزمي إسلام.

<sup>(</sup>٦) فتجنشتين للدكتور عزمي إسلام ص ٣٠٣.

العلمية والقوانين العلمية التي نتوصل إليها عن طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط (٧).

هذا من ناحية مبدأ الاستقراء ، أما من ناحية مبدأ السببية فإن فتجنشتين يرى أنه ليست هناك ضرورة عقلية أو تجريبية ، تبرر ارتباط ما نسميه بالسبب بما يسمى بالمسبب لمجرد أن أحدهما يسبق الآخر أو يتلوه (^) .

ويقول فتجنشتين (وضرورة حدوث شيء ما لأن شيئًا آخر قد حدث لا وجود لها، فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية).

ويرى (أننى حين أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة إنما أعنى أننى أتوقع أن أجدكل جزئية من جزئيات الحديد تتمدد بالحرارة ، بناء على ما عرفته من خبرتى بالنسبة لمئات وآلاف العينات المائلة ، فهى قوانين احتمالية فقط ، وليست بالقوانين الضرورية لأننا لو تمسكنا بفكرة ضرورة صدق هذه القوانين لكنا أشبه بمن يعتقد في صحة الخرافات ).

ويقول فتجنشتين عن السببية : إنها بمثابة افتراض نفترضه لكى ننظم على أساسه تجاربنا وخبراتنا العلمية .

« فالقضية التي تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا هي مجرد افتراض ، والفرض يكون قائمًا على أساس قوى إذا كان لدى الإنسان عدد كبير من الخبرات المؤيدة ، إلا أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون ضروريًّا أو صادقًا أو ليًّا ، لأننا افترضناه بناء على ما عرفناه من تجربتنا ، ولأن الضرورة لا تكون إلا في المنطق (٩) .

وإذا كان كل من هيوم ، وفتجنشتين ورسل يذهب إلى إنكار حتمية القوانين ممثلا هذا الاتجاه فى الفلسفة الإلحادية التي تظن أن هدمها لهذه الحتمية يؤدى إلى إنكار وجود الله ..

فإننا نجد فى الفلسفة الغربية من يمثل الاتجاه الإسلامى الذى عبر عنه الإمام الغزالى ، والذى لا يرى فى إنكار عنصر الضرورة فى الظواهر إنكارًا لمبدأ العلية فى حد ذاته ، أو لا يرى فيه إنكارًا لوجود الله .

<sup>(</sup>٧) فتجنشتين ص ٣٠٤ للدكتور عزمى إسلام ، أما رسل فيذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث يقول : (كان من المعتقد في المنطق التقليدي أن الاستقراء يمكن أن يؤدي إلى العلم ، لكن هذاكان خطأ ، لأننا نستطيع أن نثبت أن النتائج التي تستمدها عملية الاستدلال الاستقرائي من مقدمات صادقة ، هي في الغالب الأعم كاذبة أكثر منها صادقة ) ، ثم يستبدل رسل التحليل بالاستقراء . أنظر كتابه فلسفتي ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٨) فتجنشتين للدكتور عزمي إسلام ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٩) فتجشتين لللكتور عزمي إسلام ص ٣٠٦ – ٣١١.

فهذا هو الفيلسوف الفرنسي إميل بوترو ( ١٨٤٥ – ١٩٢١ ) .. يتساءل هل حقًّا قوانين الطبيعة تمتاز بالضرورة ؟

وإن كانت كذلك فما مصدر هذه الضرورة ؟

أم أن الضرورة مظهر خادع ، وأن الميكانيكية وما تقوم عليه من قوانين تجعلنا ندرك — باطلا — ضربًا من الجبرية الكلية ؟ .

هذا هو خلاصة موضوع مذهب إميل بوترو الذي وضعه في أهم كتبه: الأول الذي حصل به على الدكتوراة وعنوانه « في أن قوانين الطبيعة حادثة » والثانى عنوانه « العلم والدين » .

إن إميل بوترو يرى أن مبدأ السببية ليس مفروضًا أوليًّا في الذهن . ولا في الأشياء الخارجية ..

يقول بوترو معارضًا بذلك كانط الذي يرى أن قانون العلية من ضرورات العقل ( لا ينبغي أن ننسى أن التجربة هي التي أوحت إلى الذهن البشرى بفكرة السبب الطبيعي وليست هذه الفكرة مبدأً أوليًّا تخضع له أحوال الموجود ، بل هي الصورة المجردة للعلاقة بين هذه الأحوال ) (١٠)

إن إميل بوترو يذهب إلى أن السبب هو الشرط ، أو مجموع الشروط التي تؤدى إلى ظاهرة معينة ..

وبهذا المفهوم يكون السبب من جملة الظواهر ، فهو متغير مثلها والقانون لا يفرض فرضًا على الأشياء الطبيعية ، بل هو نتيجة لها ، وهذه الأشياء إذا تغيرت لا جرم يتغير القانون ..

ويرى بوترو أن كل موجود ضرورى من وجه ، وحر من وجه آخر. وأنه فى الكائنات الدنيا يطغى جانب الضرورة على جانب الحرية .

وأن الإنسان هو أكثر الموجودات حرية . وليس ثمة موجود له حرية مطلقة سوى موجود واحد هو الموجود الأعلى وهو الله .

وللموجودات مثل أعلى تبغى تحقيقه ، هذا المثل الأعلى هو الاقتراب من الله والتشبه به ، كل موجود بحسب طاقته ونوعه .

فالله هو منبع الحرية .

<sup>(</sup>١٠) تراث الإنسانية العدد ٩ المجلد الثاني .

وهو مصدر الخلق.

والنظام .

والكمال (١١).

يقول إميل بوترو:

( لا شيء بحسب نتائج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق للقوانين . . حتى ماكان منها شديد العموم مما استطاع الإنسان أن يكشفه . . فالطبيعة تتطور ، وقد يصل ذلك التطور إلى أساسها .

الروح العلمية – نفسها – متضامنة مع الأشياء خاضعة منذ الآن للتطور فهي من هذا الوجه روح نسبية ، لأنها تعتبركل التفسيرات كأنها بالضرورة نسبية بالإضافة إلى عدد من الظواهر المعروفة ، وإلى الحالة التي توجد عليها في الوقت الحاضر وقد تكون حالة عابرة ) (١٢).

بل نجد عند الفيلسوف الملحد رسل إنكارًا لفكرة حتمية حقائق الرياضة إذ يقول: (واليقين البديع الذي كنت آمل دائمًا أن أبلغه في الرياضة قد فقدته في متاهة عيرة) (١٣).

وإذاكان ذلك ما نجده في ميدان الفلسفة من لاحتمية القانون الطبيعي ، فإننا نجد مثله في ميدان العلماء التجريبين أنفسهم :

يقول الأستاذ عباس العقاد عن موقف العلماء: عاد العلماء التجريبيون إلى القوانين الطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة والضوء، وكل ما في عالم المادة من كهارب وذرات، فوجدوا لها قانونًا واحدًا وهو الخطأ والاحتمال.

فالأستاذ ماكس بلانك وضَع نظرية المقدار أو الكوانتم ، وخلاصتها أن الإشعاع قفزات لا تعرف القفزة التالية من القفزة الأولى إلا بالتقدير والترجيح .

والأستاذ فرينر هيزنبرج . تتلخص براهينه في أن الموضع والسرعة لكهرب معين لا يمكن تحقيقها في لحظة معينة على وجه اليقين ، وأن موقع الكهرب بعد ثانية يتراوح إختلافه إلى مدى كبير .

<sup>(</sup>١١) مجلة تراث الإنسانية العدد (٩) المجلد (٢).

<sup>(</sup>١٢) العلم والدين ص ٢٧٨ – ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱۳) فلسفتی ص ٤: ٢٦١.

والأستاذ شرودنجر: أسفرت تجاربه عن أن ما سيحدث تطبيقًا للقوانين المادية ممكن ولكنه غير محتوم. ومن مقرراته أن القوانين التي تنطبق على الذرات في الطبيعة لا تنطبق على الذرات في البنية الحية، وأن الصورة هي قوام المادة فلا يصح أن يقال إن هذه الذرة الصغيرة من المادة هي نفسها التي رصدناها قبل لحظة، ونرصدها بعد لحظة تالية، .. وكل ما يثبت منها هو الشكل أو الصورة التي تتكرر في رصد بعد رصد بغير ذاتية ثابتة.

وما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة لا ينفردون به ، ولكنها (نظريات عامة يقررها معهم علماء الطبيعة جميعًا ولا يخالفونهم في مباذئها .. فلا اختلاف على نقض القوانين الطبيعية أي على أخذها بالتقريب دون الضبط المحكم (١٤) .

يقول لويس دى برولي 🏄

(لقد كانت حتمية العلم الكلاسيكي تسلم بتطور صارم لا محيص عنه للكون الفيزيائي ، في إطار الزمن – مكان ، ثم أدخلت فزياء النسبية تحسينًا على هذا التصور ، فرصدت كل حوادث الكون الفزيائي في أماكنها الذي احتوى بهذا الشكل كل الماضي ، والحاضر ، والمستقبل . ولم تستطع فزياء الكم الاحتفاظ بهذه التأكيدات التي لاشك في جرأتها .. إذ كيف نستطيع في الواقع أن نعطى مجرى تام التحدد زمانًا ومكانًا لتطورات ديناميكية إذا كانت معرفة تحديدات الموقع (الزمن – مكانية) وتحديدات التطورات الديناميكية لا تتفق معًا أبدًا بصورة حاسمة ؟ كيف تستطيع فزياء لم تعد تعرف حقيقة موضوعية بحتة ، ولم تعد تعرف كيف تعطى شيئًا على الإطلاق سوى العلاقات بين الراصد وما يرصده أن تصل إلى صورة للكون موضوعية تمامًا كما يتطلبه الوصف الحتمى التام للظواهر) (١٥٠) .

ويقول الكمائى الكبير برزيليوس (١٧٧٩ – ١٨٤٨):

( إن كتب الكيمياء لو قيل لى عنها إن الشيطان يكتبها لما كذبت ، فهى لا تكاد تثبت على شيء حتى يتغير كل ما فيها ) (١٦) .

ويقول ليونيل روبي ( لا يوجد في العلم برهان أو دليل يعتبر خاتم البراهين ، أو الدليل النهائي الذي لا دليل بعده . . وحتى الفرض الذي تأكدت صحته قد يعاد اختباره مرة بعد

<sup>(</sup>١٤) عقائد المفكرين في القرن العشرين نشر مكتبة غريب ص ٤٨.

<sup>(</sup>١٥) الفيزياء والمكروفيزياء ص ١٤٧.

<sup>(</sup>١٦) بواتق وأنابيق ص ١٩٤.

الأخرى. إذ ربما لا يعمل هذا الفرض في كل الظروف.

ثمة عوامل غير معروفة قد تنتج نتائج استثنائية في حالة معينة بالذات)(١٧) .

ويقول جيمس كونانت:

( الواقع أن درجة الحقيقة التي نحسها نحن للأشياء والمعانى سواء كنا علماء أو غير علماء تتوقف على درجة ألفتنا لما تثيره هذه المعانى والأشياء في أذهاننا من صور .

وهذه الألفة بدورها تتوقف على مقدار ما أفدنا من ثمراتها على الزمن الطويل. أما عما يتنبأ به العلم أن يقع فأمر ككل أمور الحياة غير العلمية يتوقف ثبوته على ما به من احتمال ، فالمسألة على ما يظهر ليست إلا احتمالا ودرجة احتمال) (١٨).

ويقول كونانت :

(إن العلم مغامرة رائدها الظن والتظن ، وصحة الفكرة الجديدة التي تنشأ في العلم وقيمة الحقيقة التي تكشف عنها التجربة محكها ومقاسها أن تلد الفكرة الفكرة ، وأن تؤدى التجربة إلى تجربة ، فالعلم على هذا التصور ليس مطلبًا يبحث عن اليقين غاية ، ولكن نجاحه يتوقف على درجة استمراره واطراده واتصاله ).

وينكر كونانت أن تكون مهمة رجال العلم الكشف عن الكون: مم يتركب ؟ وكيف يعمل ؟ ويرى أن هذه مسائل ( ليس من السهل حلها وأن بحثها فى تعمق واستفاضة لا يكون إلا فى كتاب منفرد تكتبه فرقة من الفلاسفة وأقول فرقة عمدًا ، لأنه لا يوجد جواب واحد لمسألة من هذه المسائل) (١٩) .

ويقول كارل بيرسن عن احتالية القانون العلمي :

(إن ما يسمى بالعلية ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب معين وتكرار حدوثه في الماضي . .

أما إن هذا التعاقب سيستمر في المستقبل فهذا ما يستحيل أن تجزم به ، وإنما هو موضوع للاعتقاد أو الإيمان نعبر عنه بمفهوم الاحتمال . وليس في وسع العلم مطلقًا أن يبرهن على وجود أية ضرورة كامنة في التعاقب ، أو أن يثبت بأى يقين أن من الضروري تكرار هذا التعاقب فها

<sup>(</sup>١٧) فن الإقناع ص ٣٥٥: ٣٥٦.

<sup>(</sup>۱۸) مواقف حاسمة ص ۹۶.

<sup>(</sup>١٩) مواقف حاسمة ص ٤٧ ، ٤٨ .

بعد. فالعلم بالنسبة إلى الماضي وصف ، وبالنسبة إلى المستقبل اعتقاد)(٢٠).

إن الفيزيقا الحديثة وهي ترشدنا إلى ضرورة ربط المفاهيم والقوانين الفيزيقية بمجالات الحبرة التي نشأت عنها تبين لنا في نفس الوقت خطأ تعميم هذه القوانين وتحد من القول بحتميتها ، يقول هيزنبرج:

(إن الفيزيقا الحديثة حددت إمكانات تطبيقات القوانين الكلاسيكية ، فعلى سبيل المثال ، نجد أن الخبرات التى تكون أساس نظرية النسبية ، قد بينت أن مفهوم الزمن البسيط في مكانيكا نيوتن ، يفقد أهميته إذا كنا نتعامل مع أجسام تتحرك بسرعة تقارب سرعة الضوء ) (٢١)

ويقول :

( إنه لا يجب أن أعتبر متشككًا إذا توقعت أنه سيأتى اليوم الذى نراجع فيه أيضًا مفاهيم الفيزيقا الحديثة ) (٢٢) .

ويقول :

( لقد عرفنا من العلم أن تفهمنا للطبيعة لا يمكن أن يبدأ بمعرفة محددة وأنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة صخرية ، بل إن المعرفة كلها معلقة فوق هوة لا نهائية ) (٢٣٠ .

وتقف مشكلة المفاهيم الغامضة ( الغيبية ) حائلا أساسيًا دون وصول القوانين الطبيعية إلى ما يزعم لها من دقة ، أو حتمية .

يقول هيزنبرج :

إن التقدم الوحيد الممكن للعلم يكمن في المقام الأول في الاستعال - دون تردد - للتعبيرات الموجودة ، وفي مراجعة الاصطلاحات من آن لآخر لتوفية احتياجات المكتشفات الجديدة . وعلى هذا فمن الواضح أن نقص الدقة الموجودة في مفاهيم الفيزيقا الكلاسيكية شيء ضروري .

(إنه حتى الأجزاء المضبوطة رياضيًّا مِن الفيزيقا ، إنما تمثل جهودًا تجريبية تشق طريقًا من

<sup>(</sup>٧٠) عِلة تراث الإنسانية العدد ١٢ الجلد ٣ ص ٩٢٢.

<sup>(</sup>٢١) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢٧) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ٥١ . ١

<sup>(</sup>٧٣) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ١٧٤.

خلال ثروة الظواهر ، وهذا كما يتضح لنا ينطبق على كل من الفيزيقا الحديثة والكلاسيكية . ذلك أنه إذا ماكانت نظرية النسبية قد عالجت بعض الغموض فى مفهوم الزمن ، وإذا ماكانت نظرية الكم قد عالجت بعض الغموض فى مفهوم المادة ، فإننا لا نشك فى أن التطور العلمى فى المستقبل سيحتم مراجعات جديدة وفى أن المفاهيم التى نستعملها اليوم سيثبت أنها عدودة التطبيق بالنسبة لمعنى لم يعرف بعد (٢٤)

إن المفاهيم التي نجبر على استعالها للتعبير عن خبراتنا هي مفاهيم مبهمة لدرجة لا يمكن معها أن تعلل تمامًا حقائق الطبيعة ) (٢٥٠) .

ويقرر جون كيمني أن : قوانين الطبيعة التي يكشفها العلم تقريبية وليست نهائية . يقول :

(إننا نعلم أنه قد تبين أن كثيرًا مما يطلق عليه وصف القوانين هو إما صحيح بشكل تقريبى أو أنه على خطأ فى كثير من الأحيان ، حتى أن نظرية جرى التثبت منها كقوانين نيوتن ، انتهت فى المدى الطويل ، إلى عدم الأخذ بها ) (٢٦) .

ويرد جون كيمنى : الفرضية القائلة بأن القانون الطبيعى ، أو بعض قوانين الطبيعة ، لها صفة الاستمرار ..

مقررًا:

(أن الدلائل المتوفرة حاليًا في الفيزياء الذرية جعلت الكثيرين من الفيزيائين يعتقدون بأن بعض الظواهر الذرية ذات صفة متقطعة).

ويلاحظ جون كميني – بحق – أن محاولة التوصل إلى قوانين للطبيعة تمتاز بالبساطة والعمومية ، قد لا تكون معبرة عن الواقع ، بقدر ما هي معبرة عن نزعة إنسانية راجعة إلى ظروف الإنسان الخاصة ..

( ذلك لأنه إذا كان القانون الطبيعى أو بعض القوانين المعينة ، على درجة كافية من البساطة بالنسبة لما يمكن لنا مشاهدته ، فإنه يكون لنا أمل فى العثور عليه – أو عليها – خلال فترة معقولة من الزمن ، أما إذا كانت هذه القوانين شديدة التعقيد ، فإن العثور عليها يستلزم

<sup>(</sup>٢٤) المشاكل الفلسفية للعلوم الطبيعية ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧٥) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢٦) الفيلسوف والعلم ص ٦٧ .

ردحًا طويلا من الزمن ، بل الواقع أن مدى حياة الناس بأجمعهم .. قد تكون أقصر من أن يسمح بالعثور عليها ) (٢٧) .

#### ويقول :

(إن غالبية القوانين التي يمكن لنا أن نتصورها بالنسبة للكون ، ستظل دائمًا أبعد من مدى طاقاتنا البشرية المحدودة ، فثمة عقبات كبيرة تحول – دون تفهمنا قانون الطبيعة ) (٢٨) . ويقول أيضًا :

(إن التعليل الكامل أمر مستحيل إطلاقًا وما يجب علينا هو أن نستخدم نظرية مقبولة ، على أنه يمكن لنا دائمًا أن نسأل عن سبب تقبل هذه النظرية ، لكن هذا مما يعود بنا القهقرى إلى مالا نهاية ) (٢٩)

ويقول جون كيمني عن ارتباط القانون بالزمن:

(إن الفرضية التي تقول باستقلال القوانين عن الزمن ، فرضية خالية من كل محتوى واقعى ) (٣٠)

وهذا يطعن في عمومية القانون الطبيعي على الوجه الذي يريده له أصحاب الاتجاه الإلحادي.

#### قوانين الطبيعة إحصائية وليست سببية:

إن القوانين السبية صحيحة بشكل تقريبي فقط وإن علينا بالإضافة إلى توسيع مجال انطباقها أن نحاول جعلها تقارب الحقيقة بشكل متزايد . ومن الآراء الشائعة الآن ، خصوصًا بعد النجاح الذي أحرزته ميكانيكا الكم ، أن قوانيننا المتناهية دقة لا يمكن أن تكون سببية ، بل يتوجب أن تكون إحصائية .

ويقول الأستاذ ليكونت دى نوى :

(إن الطريقة العامة المستعملة في الفيزياء في الوقت الحاضر هي الطريقة الإحصائية

<sup>(</sup>۲۷) الفيلسوف والعلم ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢٨) الفيلسوف والعلم ص ٩٢ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٢٩) الفيلسوف والعلم ص ٧٤٤.

<sup>(</sup>٣٠) الفيلسوف والعلم ص ٧٦.

التعدادية التى تعتمد على عدد كبير جدًّا من العناصر .. ولنأخذ المثال على ذلك من عالم شركات التأمين على الحياة أو الحوادث فهى تعتمد على الإحصاءات ، وهذه الإحصاءات تبين معدل عدد الأشخاص الذين يموتون كل عام أو عدد البيوت التى تحترق ..

والشركة تقوم بحساب معدل الوفيات هذا بحيث تتمكن لا من مواجهة التزاماتها فحسب ، بل من إضافة الفائدة إلى رأسمالها أيضًا . وتتصاعد درجة الدقة في حسابات الشركة وأرباحها كلما زاد عدد الأشخاص المؤمن عليهم ) (٣١) .

ويقول برتراندرسل إنه (فى الفيزياء الحديثة أصبحت القوانين إحصائية: بمعنى أنها لا تقرر ما سيحدث فى حالة جزئية لكنها تقرر أشياء مختلفة فحسب ، كل منها سوف يحدث فى نسبة معينة من الحالات ) (٣٢).

هذا ما يقرره العلم الحديث اليوم بصفة عامة.

ويعلق جون كيمني على ذلك قائلا :

( القوانين الإحصائية أو مايسمى بالأحرى قوانين احتالية تدخل إلى العلم بسبب إخفاق جميع الوسائل الأخرى أو عندما نضطر للاعتراف بجهلنا الكامل) (٣٣) .

ويقول هرمان راندال :

(إن مثل هذه القواعد الإحصائية تجعل التنبؤ والتحقق ممكنين تحت جميع شروط الملاحظة ، لكنها تتعلق بمجموعة لا بأفراد ، وهي – أى القوانين الإحصائية – تحقق فائدتها من الناحية العملية .. لأن الحرية السائدة في عالم الفيزياء الدقيقة لا تصدق على المستوى العياني .

إن الذرة حرة أن تعمل هذا أو ذاك في إطار علاقة هيزنبرج ، لعدم التحدد ، وكل أحكامنا عنها تشير إلى احتمالات . لا إلى يقينيات .

ولكن طبقًا لقانون الأعداد الكبرى فإن أى جسم عيانى يتألف من تريليونات الذرات تنتفى فيه الانحرافات . وتمثل كل الاحتمالات هنا يقينًا عمليًّا ) .

<sup>(</sup>٣١) مصير البشرية ص ٢٢.

<sup>(</sup>۳۲) فلسفتی کیف تطورت ص ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣٣) الفيلسوف والعلم ص ١١٨ .

وفيما يلى نضرب أمثلة لقوانين داخلة تحت حكم الاحتمال ، فى حين يبدو أنها لدى الحس العام غير قابلة للشك :

## احتمالية وجود بعد رابع للفضاء :

إن الدلائل الحسية تقنعنا بأننا نعنيش في فضاء ثلاثي الأبعاد – عدا الزمن – وهذه الأبعاد الثلاثة هي الحد الأدنى فحسب ، يقول جون كيمني :

(نحن لن نتمكن ألبتة من التوصل إلى إثبات دامغ بعدم وجود أبعاد أخرى .

وكل ما نستطيع, قوله أن كل الذى قمنا بمشاهدته إلى الآن يمكن تعليله بواسطة قوانين لا تفترض وجود أكثر من ثلاثة أبعاد فضائية .. إلا أنه ليس مستحيلا أن تظهر بعض الأدلة التي تجعلنا نتخلى عن هذه الفرضية) (٣٤) .

#### قانون الضغط الموالى:

يقول جيمس كونانت:

( أننى على سبيل المثال أتجنب أن أطلق وصف الحقيقة على أن الأرض التي نعيش عليها يحيط بها بحر من هواء له ضغط نشأ عا بهذا من ثقل الهواء ، إنى في بحث كالذي نحن فيه أفضل أن أسمى هذا المنطوق لاحقيقة ، ولكن تفسير فكرى محتمل . .

وهو لم يختلف فى جوهره عن المنطوق الذى يقول : « إن نواة الذرة تتألف من بروتونات ونترونات » . وهو قول لا يزال كثير من العلماء يعدونه فرضًا أو نظرية لا حقيقة ثابتة ) (٣٠٠

## قانون الجاذبية والتنافر الكونى :

ويشتهر لدى الناس أن العلم وصل بالفعل إلى ما يسمى بالقانون النهائى ويضربون المثل لذلك بقانون الجاذبية ، وسنرى فيما يلى إلى أى حد يصح أن نرى فى الجاذبية قانونًا بعد أن ظهر ما يناقضها فى طبيعة الأجسام .

إن من الأفكار المذهلة التي أظهرها الفلك في القرن العشرين أن الكون يزداد اتساعًا أكثر

<sup>(</sup>٣٤) الفيلسوف والعلم ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣٠) انتصارات العلم الحديث ص ١٦٨ - ١٧٠.

فأكثر. والاعتقاد في تمدد الكون من الأمور التي تتفق فيها ملاحظات الفلكيين من ناحية ، والنظريات التي تستند على القوانين العامة للفيزياء من الناحية الأخرى .

وذلك أن ألبرت أينشتاين ، كان قد انتهى من إثبات أن الكون لا يتغير من حيث الحجم ، وكان هذا الإثبات مبنيًا على نظريته النسبية .

وفى سنة ١٩٢٧ كان ألكسندر فريد مان يدرس معادلات أنشتاين. فعثر على غلطة فى عمليات الجبر، وعندما صححت أثبتت العمليات الرياضية أن الكون لا يبقى ثابتًا كهاكان أينشتاين يعتقد، بل يتغير إما بالزيادة فى الحجم أو بالنقص ( واعترف أنشتاين فيها بعد بخطئه قائلا: إن هذه كانت أكبر غلطة وقع فيها فى حياته).

يقول السير آرثر أدنجتون :

(من الاستنتاجات التى أخذناها عن النظرية النسبية أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم ( التنافر الكونى ) ، تعمل على نشوء مثل هذا النوع من التشتت الذى معه يتباعد كل جرم عن أى جرم آخر .

ووجود التنافر الكونى هو أيضًا نتيجة قاطعة تمخضت عنها النظرية ، على الرغم من أنه غير معروف على نطاق واسع لأسباب مختلفة .

ولا أستطيع أن أرى سببًا للشك فى أن التباعد المرصود للسدم الحلزونية يرجع سببه إلى ( التنافر الكونى ) ، وأنه هو النتيجة التى تنبأت بها نظرية النسبية والتى كنا نأمل العثور عليها ) (٣١)

هذامن الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية ..

فقد وجد أدوين هابل باستعال منظار الطيف: أن المجموعات النجمية البعيدة تزيد من حيث الانتقال الأحمر عن القريبة منها ، أى أن خطوط الطيف بها تنتقل إلى الناحية الحمراء وهذا يعنى أنها تنتقل بعيدًا عنا .

وفى سنة ١٩٢٨ ربط أدوين هابل بين النظرية التى تبين أن الكون يتغير ، وبين ملاحظاته التى تبين أن المجموعات الأقرب منها . التى تبين أن المجموعات الأقرب منها . ووضع نظرية للكون المتغير جاء فيها أن الكون بأجمعه يتمدد – ويصبح أكبر فأكبر . ولا يعنى

<sup>(</sup>٣٦) العلم أسراره وخفاياه جـ١ ص ٩٧.

ذلك أن جميع المجموعات النجمية تبعد عن مجموعتنا ، بل إن كل مجموعة نجمية تتباعد عن كل مجموعة نجمية أخرى (٣٧) ..

إن النفور لا يوجه مباشرة ضدنا ، فإن المجرات في نفس الوقت الذي تتباعد فيه عنا إذا بها تتباعد بعضها عن بعض كذلك .

ولو قدر لغرفتك أن تتمدد بمقدار ١٠ فى المائة بالنسبة لأبعادها . مع تباعد المقاعد عن بعضها بنفس النسبة ، فإنك سوف تظن لأول وهلة أن كل شيء يتباعد عنك . فالشخص الذي يبعد عنك بمقدار عشرة أمتار يكون قد تحرك مترًا آخر بعيدًا عنك ، والذي يبعد ٢٠ مترًا يكون قد ابتعد بمقدار مترين وهلم جرا . . وفي حالة المجرات كذلك يكون التباعد متناسبًا مع المسافة . وقانون التناسب هذا يميز التمدد أو الاتساع المنظم وهو لا يتجه بعيدًا عن مركز بالذات ولكن يسبب تشتتا عامًا أو تناثرًا (٣٨) .

فلو أتبح لشخص ما أن ينقل بقوة سحرية إلى أى نقطة أخرى فى الكون فسوف يجد أيضًا أن جميع المجموعات النجمية تتحرك بعيدًا عنه . ويسهل على القارئ تصور هذا الأمر إذا تخيل الكون فى صورة كتلة محسوة بالزبيب ، مجيث يكون العجين ممثلا الكون والزبيب ممثلا الكون والزبيب ممثلا ولكن بعد إدخاله الفرن يأخذ فى العلو ويكبر حجمه وينتشر الزبيب جميعه والزبيب هنا لا يتحرك بعيدًا عن زبيبة معينة ، بل يتحرك كله بعيدًا بعضه عن بعض . ولا تقتصر فائدة منظار الطيف عن طريق الانتقال الأحمر ، على تعريفنا أن الكون يزداد حجمًا فحسب ، بل إن مقدار الانتقال فى حد ذاته يفيدنا عن سرعة تراجع كل مجموعة من المجموعات النجمية . وبعض المجموعات النجمية التي توجد فى الحدود القصوى التي يمكن أن تراها تلسكوباتنا وبعض المجموعات النجمية التي توجد فى الحدود القصوى التي يمكن أن تراها تلسكوباتنا الضوء . وفى الوقت الذى يستغرقه القارئ فى قراءة هذه الجملة تكون فيه أمثال هذه المجموعات قد توغلت ١٠٠٠٠ ميل أخرى فى الفضاء الخارجي وعند انتهائه من قراءة هذه الجملة أيضا يمكن أن يتوقع زيادة قطر الكون بما يقرب من ٢٠٠٠٠ ميل أن يتوقع زيادة قطر الكون بما يقرب من ٢٠٠٠٠ ميل أن يتوقع زيادة قطر الكون بما يقرب من ٢٠٠٠٠ ميل (٢٠).

<sup>(</sup>٣٧) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣٨) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣٩) انتصارات العلم الحديث ص ١٧١ ، ١٧٢.

ويسير الاتساع بالمعدل الحالى إلى المدى الذي معه سوف تصل السدم إلى ضعف أبعادها في مدى ١٣٠٠ مليون سنة .

( وباعتبار أن المجرات هي كل الكون الذي نعرفه فإن تمدد المجموعة أو تناثر المجرات بعيدًا بعضها عن بعض يعرف عادة باسم تمدد الكون ، والمسألة التي تنشأ عن هذا التمدد هي مسألة ( الكون الآخذ في الاتساع ) (١٠٠) .

يقول سير آرثر أدنجتون (ولا أستطيع أن أرى سببًا للشك فى أن التباعد المرصود للسدم الحلزونية يرجع سببه إلى (التنافر الكونى) ، وإنه النتيجة التى تنبأت بها نظرية النسبية) (٤١) . وهذا مثال يوضح فى أن قانون الجاذبية لم تعد له الصلاحية السابقة التى تجعل منه قانونًا نهائيًا مطلقًا!!

#### تفسير ظاهرة الضوء:

وفضلاً عن أنه لم يعد فى مجال العلم ما يسمى بالقانون النهائى فإننا نجد العلم مضطرًا فى بعض الحالات إلى الأخذ بنظريتين متعارضتين ، يعلم العلماء ما بينها من التعارض ، والتنافر ، ولكنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى الأخذ بها معًا ..

وهذه الحالة نجدها في التفسير العلمي لظواهر الضوء ..

لقد ظهرت بين عهد جاليليو والعهد الحاضر نظريتان عن ماهية الضوء لقد اعتقد البعض أن الضوء ما هو إلا حركة تموجية ، على حين اعتقد آخرون أن الضوء يتركب من ملايين الجزئيات الصغيرة التي تنبعث مندفعة من مصادر الضوء . أى أجسام دقيقة تقذفها الشمس والنجوم والمصابيح والنيران .

ولقد انقسم العلماء إلى فريقين يؤكدكل فريق رأيًا من هذين الرأيين ، وحتى عهد قريب انحاز الناس لنظرية التموجات الضوئية ، إذ كانت أقرب إلى الصواب واستطاعت أن تفسر تجاربهم المختلفة في الضوء . ولكن بعض التجارب التي أجريت بعد ذلك لم يمكن تفسيرها بوساطة نظرية التموجات ، بل أمكن إثباتها فقط بوساطة تكوين الضوء من جزئيات دقيقة .

<sup>(</sup>٤٠) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٦.

ر ٤١) أنظر العلم أسراره وخفاياه للدكتور هارلوشابلي ص ٩٥ – ٩٧ ، والنصوص المأخوذة من السيرارثراد بختون نشرها ف مقال له عام ١٩٣٧ .

من هذا بدأ الاعتقاد يسود بصحة النظريتين: أن نعتقد أن الضوء يتركب من تموجات ، كما أنه يتركب من حزم من الجزئيات المندفعة بسرعة ١٨٦٣٠٠ ميل فى الثانية (والغريب فى الموضوع هو أن هاتين النظريتين لا تتفقان إطلاقًا ، فكيف يمكن بأى حال من الأحوال أن نفترض صحة كلتيها ؟ . . لا أحد يعرف ) (٤٢) .

يقول كونانت :

(كثير من الظواهر الضوئية ، يكون تفسير الضوء فيها على أنه حركة موجية وفي بعض هذه الظواهر يكون تفسيره على أنه شعاع من نور يتألف من دقائق ..

وكانت هذه النظرية – نظرية الدقائق – هي أقدم النظريتين ، وكان مكانها في العلم راسخًا حتى إذا جاء عام ١٨٠٠ حدث فيه أو حوله أن كشفت التجارب عن ظواهر يصعب تفسيرها – إن لم يتعذر – إلا بالنظرية الموجية ..

ثم ما انتصف القرن التاسع عشر حتى اطمأن العلماء إلى هذه النظرية ، النظرية الموجية ، كل اطمئنان .

وفى عام ١٩١٧ صار من الواضح أنه توجد ظواهر كثيرة فى امتصاص الضوء وانبعاثه لا يمكن تفسيرها إلا بنظرية الدقائق ..

ووقع العلماء في حيرة ، وكان لديهم الأمل في الخروج منها ، والاعتقاد بضرورة ذلك ولقد أذكر أني سمعت في تلك الأيام عمدة في علم البصريات بجامعة هارفارد يقول في عاضرة : «إن الضوء لا يمكن أن يكون موجات ودقائق في آن واحد ، إنه إذًا لسخف » . وعاد يؤكد لسامعيه أنه لابد أن تجرى تجربة حاسمة تقضى بين النظريتين .. وها نحن بعد عام وعاد يؤكد لسامعيه أنه لابد أن تجرى تجربة حاسمة تقضى بأن أجد اليوم كثرة من العلماء تؤمن بأن هذه التجربة الحاسمة لا بدآتية ، إن الظن الغالب الأغلب أنها لن تأتي أبدًا .. والرأى اليوم في تفسير الضوء أن هناك نظريتين تفسران ظواهر الضوء جميعًا ، وظلتا تفسرانها منذ عشرات تفسير الضوء أن هناك نظريتين تفسران ظواهر الضوء جميعًا ، وظلتا تفسرانها منذ عشرات السنين إحداهما تفرض وجود دقائق وبها تتفسر بعض هذه الظواهر ، والأخرى تفرض وجود الموج ، وبها تتفسر ظواهر أخرى ) (٤٣) .

ويظن البعض أنه قد تم الخروج من هذا التناقض بالفكرة التي تقدم بها العالم الفيزيائي

<sup>(</sup>٤٢) كيف تدور عجلة الحياة ص ١٦٤ ، ١٦٥.

<sup>(</sup>٤٣) مواقف حاسمة ص ٥٧، ٥٣

لويس دى برولى ، والقائلة : بأن الضوء مؤلف من جزئيات ومن موجات معًا ، ونقل هذه الفكرة إلى ذرات المادة ، فوضع نظرية رياضية يكون فيها كل جزىء صغير من المادة مقترنًا بموجة .

على أية حال فكما يقول هانز ريشنباخ ( تأكد هذا الكشف منذ ذلك الحين بوصفه نتيجة محتومة للطبيعة التركيبية للمادة ، وبداية عهد التفسير المزدوج ) (الم) أو المتناقض .

ثم يقول هانز ريشنباخ :

( هكذا تتخذ ثنائية التفسير صورتها النهائية . فالكشف الذى توصل إليه دى برولى والقائل إن الذرات جزئيات وموجات معًا ليس له ذلك المعنى المباشر القائل : إن الموجات والجزئيات توجد فى وقت واحد . .

بل له معنى غير مباشر هو أن الواقع الفيزيائي يقبل تفسيرين ممكنين كل منهما يماثل الآخر في صحته وأن يكن من غير الممكن الجمع بين الاثنين في صورة واحدة.

فواو العطف هذه لا تنتمي إلى الفيزياء وإنَّمَا إلى فلسفة الفيزياء . . ) (١٥٠ .

وهكذا يتبين أن إحلال « .. معًا » محل « ... إما وإما » ليس حلا للتناقض ولكن تأكيدًا

له!!

### لاحتمية القوانين في مجال الإنسانية:

يقول جون كيمني:

لا يستطيع أى مقدار من الجدل البارع المعقد الغامض أن يقنع أيًّا مِنًا ، أنه لاخيار له فى تقرير استعال يده اليمنى أو اليسرى لحك أذنه . فالواقع أننا نتخذ قرارات حره كل يوم ، وأن دور العلم هو أن يفسر هذا الواقع لا أن يبرهن العكس .

وبالأمكان أن نعيد سكب الحجة بقولنا إنه لا يمكن أن يكون لنا اختيار حر، لأن قانون الطبيعة يبين من الآن النتيجة التي سيؤدى اختيارنا إليها ، فإذا كانت النتيجة «مقدرة» فليس لنا خيار حرفيها ، فإن هذا القانون ليس الشيء الذي يعتبر، بل هو وصف بسيط لجميع الحادثات الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن بين الأمور التي يصفها هذا القانون الطريقة التي

<sup>(</sup>٤٤) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٥٦

<sup>(</sup>٤٥) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٥٨.

تختار بها ، وهذا هو السبب الوحيد الذي يوجب على قرّارنا أن يكون منسجها معه (أي مع القانون).

واختصار القول: أن الإرادة الحرة ملك يدينا ، إلا أن المشكلة الوحيدة هي أن نعثر على الوسيلة التي نتخذ بها قراراتنا إنها مشكلة عويصة ومهمة للعالم السيكولوجي ، لا للفليسوف . وخلاصة القول أن التكهن الكامل للحوادث أمر يبدو أنه غير وارد حتى بالنسبة لعالم الجماد ، أما التكهن بالأفعال البشرية فهو أكثر المشاكل التي يواجهها العالم تعقيدا ، ولا يصح لنا أن نتوقع في هذا المجال إلا تقدمًا كأبطأ مايكون التقدم .

كما يجب أن نتوقع أن يظل كثير من أنواع القرارات أبدًا خارج قدرة العالم على التكهن . والأهم من هذا كله أن علينا ألا ننسى أننا كائنات بشرية ، فمجرد قيام عالم ما بمراقبة حركاتنا قد يكنى لتغييرها ، وهذا هو أكثر العوامل التى تعقد الأمور بالنسبة للعالم السيكولوجي ، كما أنه أبسط وسيلة لتبيان العلاقة بين التكهن والإرادة الحرة ، فعندما نتكهن بموضع سقوط حجرما فإن لنا أن نجعله يفعل مانريد ولكن قل لإنسان ما أنه سوف يحك أذنه بيده اليمين والمرجح أنك ستجده يستخدمها ، بدلا من ذلك لتسديد لكمة إلى أنفك .. (٢١) ويقول الدكتور ف . ه . مترام أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة لندن من عام ١٩٢٠ إلى ١٩٤٤ في كتابه (الأساس الجسماني للشخصية) وهو بصدد إبطال الأخذ بنظرية الورائه على أنها تحدد «كل» الصفات التي تتصف بها الشخصية :

( يجب ألا يفوتنا ذكر أن أى جينة خاصة من الجينات فى النمط الوراثى الحقيقى ، لاتحدد الا استعدادات معينة . . وأن بعض هذه الاستعدادات فقط هو الذى يتحقق أثره فى أثناء النمو فى الأطوار التالية ) (١٤٧)

وللتدليل على أن عامل الوراثة ( الجينات ) لاينفرد بالتأثير فى مصير الإنسان يقول الأستاذ آشلى مونتاجيو : (إن من أعظم الأمور أهمية أن تفهم أن الكائنات الحية ليست نتائج أفعال ، بل تفاعلات ) . .

فليس هناك مثلا و جينة ، تقوم بعملها هكذا منفردة ، فالجينات تتفاعل مع جينات أخرى ومع البيئة التي توجد بها ، والبيئة تتفاعل مع الجينات . . فالجينات أو البيئة لا يمكنها كل على

<sup>(</sup>٤٦) الفيلسوف والعلم ص ٣٢٥ – ٣٣١.

<sup>(</sup>٤٧) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٧٥.

حدة إحداث التطور، بل لابد لها لإحداث ذلك من التفاعل معًا) (١٩) (إن التطور حالة متحركة تتفاوت بتفاوت الظروف..

فالمصير الذى تئول إليه أية خلية ، وجزء الجسم الذى تدخل فى تكونه ، لا يتحددان فقط بواسطة الجينات التى تحتوى عليها هذه الخلية ، بل يتوقفان أيضا على الظروف المحيطة بها . وهذا هو الذى يمكن للخلايا التى تحتوى على نفس الجينات ونفس المواد أن تكون أجزاء الجسم العديدة المختلفة ) (٤٩)

ويقول: (إن الشخص لايرث صفات أو خصائص مميزة فنحن عندما نتحدث عن لون العين « الموروث » أو شكل الأنف الموروث ، فإنما يكون حديثًا من باب الججاز فقط ، فوجود هذه الصفات والخصائص في الخلايا الجرثومية لايزيد على وجود أجزاء الطائرة في المواد المختلفة التي تصنع منها هذه الطائرة) (٥٠)

ويقول : ( يمكن على نحو ماتشبيه الجينات بالأدوات ، والبيئة بالمواد التي تشكلها هذه الأدوات .

فالجينات لا تستطيع أن تنجز إلا بقدر:

(١) مَا تتيح لها حدودها الخاصة أن تنجزه.

(ب) ما تهيئه لها المادة من فرص.

ويمكننا أن نعكس هذا الوضع وننظر إلى البيئة على أنها الأدوات التى تمارس عملها فى الجينات ، أى المواد الحام ، فالأدوات الرديئة لا تقوم بعملها على نحو سليم سواء أكانت المادة التى تصنعها جيدة أم رديئة .

أما الأدوات الجيدة فتتوقف درجة إجادتها على القدر الذي تسمح به المادة بهذه الجودة سواء أكانت هذه المادة جيدة أم رديئة) (٥١)

ويقول الأستاذ أشلي مونتاجيو :

( من الخطأ الاعتقاد بأن الجينات هي التي تحدد تمامًا ماسوف يكون عليه شخص ما ، أو

<sup>(</sup>٤٨) الوزاثة البشرية ص ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٤٩) الوراثة البشرية ص ١٠١، ١٠٢.

<sup>(</sup>٥٠) الوراثة البشرية ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٥١) الوراثة البشرية ص ١٠٣.

ماهو عليه بالفعل ، ومن ثم لا يتبقى شىء يستطيع الإنسان عمله إزاء الوراثة ، والواقع أن هذه طريقة شائعة للتفكير في الوراثة ، وهي طريقة مزيفة تمامًا .

ومن سوء الحظ أن عددًا كبيرًا من الثقات وقعوا في هذا الحنطأ الذي يعرف بأسماء مختلفة هي : « المغالطة البيولوجية » أو « المغالطة الاختزالية » أو « مغالطة ليس إلا » . . إن الطبيب غير المستنير هو الذي يقول « هذه حالة وراثية ، فليس هناك ما يمكن عمله بصددها » .

ويقول مونتاجيو عن هؤلاء ساخرًا: (وإذا شاء أحد أن يكون علامة لوذعيًا ، فبوسعه أن يطلق على هذه الحالة اسم « الأديوبائية الحلقية » وتعنى « العلة الحلقية » ، وهى تسمية تؤدى بالفعل إلى إغلاق الباب في وجه إمكانية عمل أي شيء في هذه الحالة .

ولقد صدق من قال: إن الجدران العالية لاتصنع سجنًا ، في حين تصنعه التعبيرات العلمية في كثير من الأحيان) (٥٢)

ويقول: (قد يكون من المفيد أن تستبدل فكرة الإمكانات الكافية بفكرة الوراثة) (٥٣) وعلى سبيل المثال فإنه من الصحيح (أن أحدًا منا لم يكن فى وسعه مطلقا أن يتكلم – بالرغم من أننا جميعا نولد بإمكانيات للكلام – لو لم يكن قد سمع أناسًا آخرين يتكلمون) (٥٤)

ويقول الأستاذ آشلي مونتاجيو :

(هناك اعتقاد شائع بين الناس مغادة أن مجرد إثبات أن صفة ما وراثية ، يعنى على نحو ما أن هذه الصفة لا يمكن تغييرها بواسطة العوامل الوراثية . ولكن الحقيقة هي أن البيئة لاتقوم فقط بتنظيم ظهور العوامل الوراثية الكامنة ، بل تستطيع أيضًا في جميع الحالات التأثير في البناء الأساسي لهذه العوامل ) (٥٠) ويقول : (إن البيئة الجيدة يمكنها أن تعوض كثيرًا من عيوب الجبلة الموروثة ) (٥٦)

ويقول : (الواقع أن متاعبنا لاتنشأ عن المُعتوهين بيولوجيًّا بل من المعتوهين اجتماعيًّا ..

<sup>(</sup>٥٢) الوراثة البشرية ص ٩٧ – ٩٩ .

<sup>(</sup>٥٣) المصدر السابق ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر السابق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٥٠) الوراثة البشرية ص ٤.

<sup>(</sup>٥٦) الوراثة البشرية ص ٤٤٤.

وهؤلاء المعتوهون اجتماعيًّا ينتجهم المجتمع لا الجينات ... ومن ثم فإن العلاج الاجتماعي لا البيولوجي هو الذي ينبغي أن يتبع ) (٥٧)

ويقول: (في اعتقادى أن ماينبغى على الدولة أن تفعله هو أن تتبح للفرد أن يكتسب مايحتاج إليه من معرفة لينتفع بوارثته على أحسن وجه .. واضعين في أذهاننا دائما أننا نستطيع أيًّا كان إرثنا الوراثي أن نفعل الكثير عن طريق البيئة لتحسين الطريقة التي يظهر بها هذا الإرث) (٥٨)

ويقول: ( يمكننا عن طريق التحكم الواعى فى البيئة أن نفعل الكثير إزاء الوراثة) (٥٩) ويقول الدكتور مترام: (من الجلى الواضح أن مظاهر ميراثنا تتغير بفعل البيئة .. وأنه فى وسعنا أن نضبط البيئة ونكيفها إلى حد كبير.).

ويقول :

(مما لاينكره أحد أن الاكتساب له أثره القوى فيما تهبه لنا الطبيعة) (١٠)

ويقول مونتاجيو (إن الخطورة تكمن فى الاعتقاد بأن الجبلة والفطرية مساوية للمصير، وأن نمط الجينات الذى يرثه المرء يحدد قدره ومآله. والواقع أن هذا الاعتقاد شكل حديث لفكرة القضاء والقلر) (١١)

### لا حتمية القوانين الاقتصادية الماركسية:

يقول هانز ريشنباخ:

(لقد توسع ماركس فى تفسيره الاقتصادى للتاريخ ، بحيث أصبح حتمية اقتصادية ، وربما كان فى حاجة إلى فلسفة مثالية لكى تكون فيها دعامة لمذهبه الذى ينظر إلى التطورات التاريخية على أنها تتحدد بدقة بقوانين اقتصادية ، بنفس الطريقة التى يتحدد بها مجرى الكواكب بقوانين فيزيائية .

<sup>(</sup>۵۷) ص ٤٣٩

<sup>(</sup>٥٨) الوراثة البشرية ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥٩) السابق ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٦٠) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦١) الوراثة البشرية ص ١٠١.

غير أن الأحوال الاقتصادية ليست إلا عاملا يسهم فى التطورات التاريخية وهناك عامل آخر هو العامل النفسى .

بل أن الأثنين معًا لا يمكنها أن يمدانا بأكثر من قوانين إحصائية لتطور المجتمع البشرى . ولقد تخلى ماركس عن مبادئ النزعة التجريبية حين نظر إلى عامل من العوامل التى تسهم في إحداث التطور ، على أنه هو السبب الوحيد لهذا التطور . ولا يمكن أن يَغْفُلَ الطابع الإحصائي البحت للقوانين الاجتاعية إلا مفكر ذو نزعة عقلية قبلية .. إذ أن التجريبي يعلم أن من المستحيل أن يمحى عنصر الاتفاق .. ( بديل عنصر الإرادة الإلهية عند الملحد ) تمامًا من الحوادث التاريخية ، وأن هذا العنصر يؤدي إلى استبعاد القابلية الدقيقة للتنبوء ، حتى بالنسبة الحوادث التاريخية الكبرى ، والواقع أن الإيمان المتعصب للماركسيين بالتنبؤات الاقتصادية لفيلسوفهم – وهو الإيمان الذي هو أشبه بالعقيدة منه بالنظرة العلمية – إنما هو إحباء لفلسفة تضع الحدوس الأولية قبل الأدلة التجريبية ) (١٢)

### اعتقاد حتمية القوانين:

إن القول باطراد سنن الطبيعة ليس إلا اعتقادًا محضًا ..

يقول الدكتور توفيق الطويل: (يفترض العالم مقدما مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخدمها أعم من مقدماته دون أن يعرض للبحث في صوابها أو خطئها.. فمن ذلك أن العالم الطبيعي يسلم مقدمًا – في بداية بحثه – بمبدأ الحتمية أو السببية العامة) (٦٣)

وإذا كان هذا الاعتقاد ضروريًّا (نفترضه لتتأتى لنا الحركة ونقدر على العمل).

وإذا كانت الفلسفة المادية تعتنق هذه « العقيدة » لمغزاها المذكور ، فإنه من التناقض أن نرى بعض زعائها يحرمون علينا الاعتقاد في المسائل الدينية ، مع أنها تتوفر لها نفس هذه الحاصية ، يقول وليم جيمس :

(لقد وصم هكسلى – مثلا – الاعتقاد فى المسائل الدينية التى لانجد لها براهين خارجية، والتى نفترضها لترضى فطرتنا ، كما نفترض الاطراد فى نواميس الطبيعة لترضى رغباتنا العقلية بأنه «أحط مرتبة من مراتب السقوط الخلقى» ويرى الأستاذ كليفورد فى مقال له حول

<sup>(</sup>٦٢) نشأة الفلسفة العلمية ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦٣) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١١٢٠.

الأخلاق في الاعتقاد « أنه خطيئة وإجرام » أن تعتقد حتى في الأمر الصواب من غير أن يكون لك على ذلك أدلة علمية .

وإذن فلإذا يجهر كليفورد - في غير حياء ولاوجل - بقيدته في نظرية الحركات الشعورية الاختيارية مع أنه لم يكن عنده من البراهين إلا البراهين التي جعلت لويس يرفضها ؟ ولماذا آمن بوحدات أصلية يتركب منها جوهر العقل إيمانًا ناشئا عن أدلة قد تبدو عديمة القيمة في نظر الأستاذ بين (١٤).

ذلك لانه ككل من عنده قوة الابتكار العقلى كثير الحساسية وقوى الملاحظة بالنسبة للبراهين التي تشهد لناحية معينة من النواحي

وهنا يلزم أن نرد لهؤلاء الملحدين تحيتهم فنقول : ليس هناك أحط مرتبة – فكرا وخلقًا – مما وقعتم فيه من تناقض ، وما ارتكبتموه من زيف.

وأخيرا وقد تبين أن القول بحتمية القوانين هو من الأشياء البعيدة عن الصحة في نظر الفلسفة والعلم التجريبي على السواء.

فإنه من حسن الحظ أنّ تقدم العلوم لا يتوقف على هذه الحتمية خلافًا لما ذهب إليه المؤمنون بها .

يقول الأستاذ فانيفاريوش رئيس مجلس إدارة معهد ماساسويتش للتكنولوجيا:

(من حسن الحظ أن العمل العلمي لاينبغي أن يكون كاملا حتى يؤتى ثمراته فإن بناء الديناميات الرائع شيد على أساس نظرية التفاضل والتكامل التي تعتبر منطقيًّا مليئة بالفجوات والثغرات ، وتبدأ الرياضيات التي ترتكز اليوم على أسس أمتن ، بافتراضات بسيطة وتفضى إلى نتائج رائعة – غير متوقعة فني ارتياد نواة الذرة بمجرتها الكاملة من الجزئيات ، وعلاقاتها الغامضة تستخدم الرياضيات اليوم وتؤدى إلى نتائج مذهلة ..

قد لايكون فى وسع المنطق أن يتقدم إلا حيث تكون المسائل التى يتعرض لها محددة بدقة ، أما العلم فيمكنه أن يتقدم حيث يتسنى له أن يلاحظ وأن يقيس ) (١٠٠).

وبالنهار حتمية القوانين الطبيعية ينهار أساس هام من أسس الإلحاد المادى المعاصر الذي يشوش بهذه الحتمية على الاعتقاد بخضوع الكائنات للإرادية الإلهية .

<sup>(</sup>٦٤) العقل والدين ص ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٦٥) الثقافة الأمريكية (العدد الرابع) المجلد الثاني ص ١٥، ١٦.

# الفضل كخث مس

### الحتمية لاتلغى الإرادة الإلهية

فتح جاليليو باكتشافة قوانين البندول حول عام (١٦٠٤) ، الطريق إلى القول بأنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنها .

فتكونت منذ ذلك الحين فكرة القانون الطبيعي واعتبره كثير من المفكرين منافيًا لفكرة المسيحية على الأخص بعد أن ربط « جاسندى » (١) بين العلم الحديث وبين المذهب الذرى المسيحية على الأبيقوريين. واتجه بعض المفكرين إلى استخدام العلم لتأييد الإلحاد (٢).

إن افتراض حتمية القانون لايلغى الإرادة الإلهية إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصورًا بشريًا ، منشؤه استمدادهم هذا التصور من الأساطير الشرقية أو الإغريقية .

وهؤلاء لامجال لهم في الجو الإسلامي .

إننا نجدهم في البيئة التي نشأ فيها رسل وأمثاله.

يقول أندرو ديكسون وايت في التصور الذي كان يسود أوروبا عن الله:

(من بين مجموعة النقوش الكاتدرائية التي تعبر عن كثير من حقائق اللاهوت في العصور الوسطى ، نقش يمتاز بالتعبير عن مذهب لاهوتى في أصل الكون ظل موضع الاحترام والإجلال أزمانًا طوالا .

الواحد القهار فى صورة بشرية جالس بوداعة ولين ، يصنع الشمس والقمر والنجوم ، ويعلقها فى القبة الصلبة التى تحمل من فوقها السموات العُلا ، وتظلل الأرض السفلى . أما علائم التفكير الظاهرة فى تقطب جبينه فتنم عن أنه أجهد نفسه إمعانا فى التدبير والاستبصار .

<sup>(</sup>١) عالم وفيلسوف فرنسي كان معاصرًا لديكارت وخصما له .

<sup>(</sup>٢) انظر الدين والعلم لإميل بوترو ص ١٩.

كما يدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر إلى أن يكد وينصب.

ومن الطبيعي أن يكون المثالون والمصورون خلال القرون الوسطى وفى بدء العصور الحديثة قد عمدوا إلى تمثيله على مقتضى ماتصوره كتّاب ذلك العصر ، إذكانوا يقولون بأنه استراح فى اليوم السابع ) (٣) ومن هنا حق للعلماء التجريبين فى أوروبا أن يقعوا فى وهم التناقض بين النظام الطبيعي وبين الألوهية .

يقول هانز ريشنباخ :

( إن الرغبة في فهم العالم الفيزيائي قد أدت في كل العصور إلى إثارة السؤال عن كيفية بدء العالم .

وأشهر قصة للخلق هي تلك التي أنتجتها الروح العبرانية الحيالية متضمنة في العهد القديم . . وهي تفسر العالم على أساس من خلق « ياهوا » هذا التفسير من النوع الساذج . . إذ يستعين بتشبيهات بشرية ، فكما يصنع البشر بيوتا وأدوات وحداثق فكذلك صنع ياهوا العالم ) (٤) .

يقول هربرت سبنسر:

وجدت معنى السبية الطبيعية مفطورًا فى عقلى . وتصورت ضرورة التكافؤ بين السبب والمسبب ، وحصل عندى يقين بأن السبب إن وجد فلابد أن يحدث بالضرورة نتيجته . وقادنى هذا الاتجاه إلى نبذ الفكرة المألوفة عن خوارق الطبيعة ، وانتهيت إلى اعتبار كل مايدرك على أنه مضاد للسبية الطبيعية أمرًا مستحيلا ) (٥)

ويعلق إميل بوترو على بواعث هذا الإنكار الذى ذهب إليه سبنسر قائلا : (كان الباعث مستمدًّا من مذاهب تعلم رسميًّا على أنها دينية).

ويقول عن مذهب السببية الطبيعية إزاء التصورات الدينية السائدة آنذاك:

(هذا المذهب يمنعنا من تصور الله والطبيعة على أنهها خصمان يتنازعان ومن تصور الطبيعى والحارق تصورًا نشبه الله فيه والطبيعة برجلين يتنازعان .. إذ هذا التصور من الواضح أنه

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب بين الدين والعلم لاندرو ديكسون وايت ترجمة إسماعيل مظهر طبعة ١٩٢٩ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الفلسفة العلمية ص ٢١، وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة لخصوص هذا التصور، فهو لاينطبق على جميع حالات الاعتقاد بوجود الله الذي (ليس كمثله شيء).

<sup>(</sup>٥) العلم والدين ص ٨٣.

صبيانى ، وليس من الإنصاف أن يحكم على المرء بالإلحاد لأنه يتجنب مثل هذه الآراء) (١) وأقول : ولكن هذا الحكم بالإلحاد يصبح من الإنصاف بمكان لو أن هذا «المرء» وهو يحكم بننى القوانين للاعتقاد بوجود الله ، يعيش فى جو دينى يرتفع بتصوره للألوهية فوق تلك المستويات الصبيانية .

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر:

ف الوقت الذى كانت تفيض فيه الكنيسة على العالم بأفكار أفضت بالناس إلى الاعتقاد بأن قطرة واحدة من دم المسيح عليه السلام كافية لتخليص العالم .. في هذا الوقت .. نظر الفلاسفة والعلماء في الطبيعة فوقعوا على نواميس لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . نواميس تضبط حركات الأجرام في أفلاكها ، وسنن تحوط العالم المادى بدقتها ونظامها . وقوانين تتحكم في العالم .

حينذاك قال الفلكيون يكفينا قانون الجاذبية في تعليل الكون.

وقال الطبيعيون يكفينا قانون المادة والقوة عن الاعتقاد بقوة تدبر العالم لاتقع تحت الحس.

وقال الكيماويون تكفينا خصائص الجوهر الفرد وألفة العناصر في معرفة نسبة التكوين المادى .

وقال الميكانيكون تكفينا سنن القوة والطاقة لمعرفة حقيقة القوى المنبثة فى نواحى الطبيعة . قالوا بذلك غير ناظرين إلى الحقيقة مجردة .. ولو وجهوا بأفكارهم ساعة نحو التأمل فى العنصر الأول الذى يضبط تلك الجاذبية ذاتها .

أو العلة التي تقضي ببقاء المادة والقوة .

أو العقل المدبر الذي يضبط نسب التركيب والتحليل في الجواهر الفردة .. أو الإرادة التي تسير تفانى القوى بعضها في بعض ، كما لو كان للطبيعة عين حكيمة تنظر بها .

لو فعلوا ذلك : لما قالوا بأن تلك السن كافية لتعليل ماهية الكون فى مجموعه وإن كَفَتْهم فى تعليل بعض ظاهراته .

فالعلم اليوم لم يصل لسوى جزئيات نراها حقيرة إذا قسناها بحقيقة الكون كله.

<sup>(</sup>٦) العلم والدين ص ٨٣.

ذلك هو الإشكال الذي وقعت فيه الفلسفة المادية) (٧).

يقول كونت ، وهو ممثل المادية الحديثة في هذا المضمار:

( الظاهرات الطبيعية لابد لها من أن تعود إلى سبب طبيعي وأن يكون من المستطاع تعليلها تعليلها علميًّا مبناه العلم الطبيعي .

فلم يبق ثمة فراغ يسده الاعتقاد في وجود الله ، ولم يبق من سبب يسوقنا إلى الإيمان به) (^)

ويقول الأستاذ وحيد خان : (زعموا أنه لاضرورة للإله في حالة وجود قوانين محكمة ثابتة).

وقبل أن نسوق الردود على ماذهب إليه كونت وأمثاله:

يلزم أن نبين الحلط الذي يقع فيه هو وأمثاله من الماديين بين السبب الحقيق والسبب العلمي ، أو ما يقعون فيه من إنكار التفرقة بينهما ..

يقول جيمس كونانت:

(إنه يصعب التحدث عن السبب والنتيجة أو مايسميه المناطقة العلة والمعلول في العلوم الطبيعية) (١).

وذلك لأن الأمر في المجالين غير متفق :

فالعالم يعني بكلمة سبب: الشرط

الشرط الضروري ، أو الشرط الكافي.

ومثال الشرط الضرورى :

الفيروس فهو بدونه لا يحدث البرد.

لكنه ليس كافيًا ، لأنه لايحدث البرد بالرغم من وجوده .

ومثال الشرط الكافى:

السم فهو إذا حدث للجسم لابد من الموت.

لكنه ليس ضروريًا إذ قد يحدث الموت بدونه.

<sup>(</sup>٧) ملتى السبيل ص ٤٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٨) ملتى السبيل ص ٧٠.

<sup>(</sup>٩) مواقف حاسمة ص ٣٣٧ – ٣٣٩.

والعالم من الناحية المثالية يبحث عن شيء أكثر من هذين لمعرفة السبب هو : مجموعة من الشروط الضرورية والكافية معا ، التي ينبغي قيامها لحدوث نتيجة ما .

فالحريق فى غابة مثلا ليس سببه عقب السيجارة مثلا ، ولكن مجموعة الشروط من: عقب السيجارة +الأغصان الجافة +الريح الكافية .. إلخ .

يقول ليونيل روبي :

(على أن العلماء في الواقع غالبًا مايكتفون بما هو دون هذه المثالية في صياغة السبب. إذ ثمة اعتبارات عملية تضطرهم إلى ذلك اضطرارًا. فهم إذا أرادوا الإنتاج اكتفوا بالشروط الكافية.

وإذا أرادوا المنع – منع حدوث نتيجة والحيلولة دون وقوعها – اكتفوا بالشروط الضرورية ) (١٠٠) .

ومعنى هذا أنهم يعترفون مقدمًا بنقصان « مجموعة الشروط » التي في جعبتهم لتعليل الظواهر.

فكيف تكون هذه « المجموعة الناقصة » «كافية » فى التعليل إلى حد أنها تبرر الاستغناء عن العلة الأنولى ؟؟

يقول كروزيار فيما يلخصه عنه الأستاذ إسماعيل مظهر:

( إن علاقة السوابق باللواحق تلك العلاقة التي تكون مانسميه السببية العلمية ليست هي علاقة السبب بالمسبب الأول بتة .

ولكى نظهر مانعنى من قولنا هذا يجب أن نتخيل العالم مسوقًا فى النشوء والتطور من حالته السديمية مرتقيا نحو تكوين النجوم الثوابت والسيارات. إلى ظهور النباتات والحيوانات والإنسان.

إذا تخيلنا ذلك وجدنا أن لغة العلم تلقى فى روعنا دائما أن الأسباب التى ظلت مؤثرة فى العالم بالأمس ، هى بذاتها الأسباب التى تعود إليها القوى التى نجدها مؤثرة فى العالم اليوم . وإن هذه القوى بعينها هى أسباب ما سوف يحدث من الظاهرات فى المستقبل .

وليس فى ذلك من معنى السببية الحقيقية أكثر من أخذك قطعة من الصلصال ذات صورة مافى إحدى يديك ثم تضغطها فتأخذ صورة أخرى غير صورتها الأولى ثم صورة ثالثة ثم صورة (١٠) فن الإقناع ص ٣٥٧.

رابعة ، ثم تدعى أن الصورة الأولى علة للصورة الثانية ، وأن الثانية علة للثالثة ، وأن الثالثة علم الثالثة ، وأن الثالثة علم للرابعة وهكذا دواليك .

والحقيقة الثابتة أن اصطلاح السبب كما يستعمل فى المعنى العلمى اصطلاح مرض لغويًّا وليس اصطلاحًا فلسفيًّا. وما الأسباب العلمية إلا نتائج منظومة ، فالحجر إذا قذف إلى أعلى يعود إلى الأرض ، لماذا لأن جاذبية الثقل تجذبه ثانية إلى أسفل.

هذا كما لو قلت : لأن كل الأشياء الأخرى ترى عائدة إلى الأرض تحت تأثير الظروف المحيطة بذلك الحجر.

ولكنك إذا تساءلت لماذا تسقط الأشياء أصلا ؟ ولماذا يكون للجاذبية ضلع فى نظام العالم (١١) فهنا لك لاتجد من جواب أروح على نفسك وأحفظ لألفة عقلك سوى القول بأنها هكذا سبقت فى إرادة الله .

ولو أردنا أن نستطرد فى إثبات أن السببية العلمية ليست سببية حقيقية ، فلدينا ، حقيقة أن العلم يستعمل كلمتى « السبب » و « السنة » بالتناوب لتقوم إحداهما مقام الأخرى . وما دام السبب والسنة لايزال كل منهما فى نظر العلم على هذا التخالط ، فن الظاهر الجلى أن السببية العلمية ليست سببية حقيقية على إطلاق القول ..

إذ أى شيء من الأثر لنظام تتالى الظاهرات فى إظهار العلة الحقيقية التى تنتجها ؟ (١٧) (إن موضع الضعف فى تدليل كونت ومن تابعه فى الرأى ينحصر فى اعتقادهم بأنه لا يوجد فى العالم من شيء يحتاج إلى التعليل أكثر من وصل الحلقات المتفرقة فى سلسلة الظاهرات الطبيعية التى يتكون منها العالم فى مجموعة بعضها ببعض.

في حين أن الحقيقة أن السلسلة في مجموعها ككل متواصل الأسباب غير ممزق الوحدات لم يستكشف العلم سببها الأول).

وقد يقول البعض: بأن الإنسان قد استكشف من السنن الطبيعية ما استطاع به أن يعلل كثيرًا من الظاهرات التي كانت تنسب دائمًا إلى مابعد الطبيعة والغيب فلم لانؤمل أن نستكشف في المستقبل علة مادية للكون؟

على ذلك يرد العلامة كروزيار بقوله: (إن كل ما استكشفه الإنسان من الأشياء التي

<sup>(</sup>١١) وهذا يوضع لك أن مهمة العلم وصفية ، وليست تفسيرية بالمعنى الفلسني .

<sup>(</sup>١٢) ملقى السبيل ص ٨٤، ٨٥.

تكون مدنيته وعلمه ، ليست سوى سنن ترجع إليها الظاهرات ، لاعلل أصلية ، ولهذا نرغم على أن نعود بعلة الكون إلى إله عاقل حكيم .

إن قانون كونت نفسه بغير قصد منه يجر المتأمل حيّا إلى القول بأن الكون كوحدة يجب أن يرجع إلى سبب ) (١٣) وأقول :

ذلك لأن سلسلة الأسباب والمسببات الخاضعة للتجربة العلمية يجب أن تنتهى إلى علة خارجة عنها تختلف عنها اختلافا جوهريًا بحيث تكون – أى هذه العلة – قديمة

أما القائلون بأنها لا تنتهى وأنها تمتد في الماضي إلى مالا نهاية فهم يرتكبون تناقضًا عقليًا . ذلك أن هذه السلسلة اللامتناهية :

إذا أخذناها مقطوعة الطرف من ناحيتنا – ولتكن السلسلة التي تنتهي عند ثورة عرابي مثلا – ولنرمز لها بالحرف (ب) وسحبنا رأسها من ناحيتنا وطبقناها على السلسلة المستمرة إلى اللحظة التي نحن فيها ولنرمز لها بالحرف (أ) فإن الأمر لا يخلو: إما أن نقول إن السلسلة (ب) تساوى السلسلة (۱) وهذا محال عقلا ، لأنه يعني أن الأصغر يساوى الأكبر والجزء يساوى الكل ، وإما أن نقول إنها أقل من السلسلة (أ) وهذا يعني أن السلسلة ليست لامتناهية . وكل سلسلة من الحوادث صالحة ، لأن نطبق عليها هذا الإجراء الذي طبقناه على السلسلة (ب) .

وإذا كانت النتيجة هي الحكم بانتهاء السلسلة وكنا نقول بما يقول به كونت من ضرورة البحث عن العلة ، فقد وجب القول بوجود هذه العلة خارج سلاسل الحوادث أى خارج العالم (١٤)

وهنا لابد أن تكون هذه العلة متصفة بالقدم.

كذلك فإنه ينبغى النظر إلى الممكن ، وهو مايستوى بالنسبة لذاته العدم والوجود ، أو مايقبل بالنسبة لذاته الوجود ، كما يقبل العدم من ناحية وجوده بالفعل . مم استمد وجوده مادامت ذاته ليست متضمنة للوجود ؟

إنه لابد أن يستمد هذا الوجود من خارجه.

<sup>(</sup>۱۳) ملقى السبيل ص ۹۸، ۷۶، ويقول لويس دى بروجلى . (إن الحتمية لايمكن أن تثبت بالعلم البشرى . وإذا أردنا الاحتفاظ بمبدئها (السببية) فلا يمكن القيام بذلك إلاكمسلمة ميتافيزيقية) . انظر الفزياء والمكروفيزياء ص ۲۷۷ . (۱٤) هذا الدليل الذي اعتمد عليه الكلام .

ولا يمكن أن يستمده من المستحيل الذى هو بحسب ذاته لايقبل الوجود أصلا (١٥) . فبقى القول بوجود كائن يستمد منه الممكن وجوده ، ويكون هذا الكائن ، واجب الوجود ، أى أنه بحسب ذاته لايقبل العدم أصلا.

وإذن فوجود الممكن – الذى هو الكائنات المشاهدة والتى نراها قابلة للامرين معًا – دليل على وجود واجب الوجود الذى لايقبل العدم أصلا (١٦).

فهو قديم (١٧).

ولا يصح أن يكون واجب الوجود هو المادة ، لأنها معتراة بالنقص ، على أقل تقدير وباعتراف الماديين أنفسهم ، ينقصها الحياة ، والعلم والإدارة والنقص صورة للعدم ، فيحصل التناقض بين كونه واجب الوجود قديمًا ، وبين كونه ناقصا .

فلابد أن يكون واجب الوجود خاليًا من كل نقص ، أى متصفًا بصفات الكمال التى يقتضيها وجود هذا العالم ، من الحياة ، والعلم ، والإرادة . وذلك هو الله سبحانه وتعالى عا يصفون .

وإذاكان هذا استنتاجًا منطقيًّا فإن سماسرة الإلحاد العلمي يعلمون – أو ينبغي أن يعلموا – أن العلم كما يقول الدكتور ليونيل روبي :

( يمزج بين المنهج التجريبي الاختباري والنهج الاستدلال العقلي . وبدون الاستدلال المنطق فلن يكون هناك علم ) (١٨) .

كما أنه ينبغى أن نعلم أن هذا الاستنتاج المنطقى يبدأ من مقدمات واقعية هى الحوادث ، أو الممكنات الموجودة بالفعل . وكذلك يفعل العلم التجريبي فى استنتاجاته الكبرى ، ويكفى أن يرجع القارئ هنا إلى ماذكرناه عن «كيف أمكن إدراك الذرة وجزيئاتها » (١٩) .

<sup>(</sup>١٥) يقول صمويل كلارك من فلاسفة القرن الثامن عشر : (إن القول بأن أحد شيئين ممكنين على السواء يرجع في المعقد دون الآخر إلى لاشيء هو من التناقض الصريح)

<sup>(</sup>١٦) يقول صمويل كلارك أيضًا : ( لما كان الحدوث عن سبب خارجي لا يصدق على كل شيء فينبغي أن يوجد كائن عكم ضرورة مطلقة قائمة في طبيعة الشيء نفسه أصلا ، وهذه هي الضرورة أو العلة ( الذاتية للوجود ) . انظر سلسلة الوجود ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>١٧) هذا هو دليل الفلسفة الإسلامية على وجود الله .

<sup>(</sup>۱۸) فن الإقناع ص ۳۲۳.

<sup>(</sup>١٩) انظر ص من كتابنا وعقائد العلم ، .

وإذاكان يمتنع على العقل البشرى إجراء أى تصور لذات الله وصفاته ، فإن هذا لا يطعن في صحة الاستنتاج بوجوده ، ولنا سند في هذا من العلم التجريبي ، في استنتاجه للإلكترون مثلا ، ولنا سند أيضًا في علوم الرياضة في استنتاجاتها الحديثة للهندسة اللا إقليدية إذ (كيف نستطيع أن نتصور العلاقات اللا إقليدية بالطريقة التي يمكننا بها رؤية العلاقات الإقليدية ؟ .

قد يكون من الصحيح أن فى استطاعتنا بواسطة الصيغ الرياضية أن نتعامل مع الهندسات اللا إقليدية ، ولكن هل يمكن أن تصبح هذه الهندسات فى أى وقت قادرة على أن تعرض علينا مثلها تعرض الهندسة الإقليدية ، أعنى هل سنتمكن من أن نرى قواعدها فى خيالنا مثلها نرى القواعد الإقليدية ؟

إن الهندسة الإقليدية هي هندسة بيئتنا الفيزيائية ، فلا عجب إذن إن أصبحت تصوراتنا مكيفة مع هذه البيئة ، ومنبعثه بالتالى للقواعد الإقليدية .

ولو تسنى لنا أن نعيش فى بيئة يكون تركيبها الهندسى مختلفًا إلى حد ملحوظ عن الهندسة الإقليدية لتكيفنا مع البيئة الجديدة وتعلمناكيف نرى مثلثات وقوانين لا إقليدية بنفس الطريقة التى نرى بها الآن تركيبات إقليدية . وعندئذ نجد من الطبيعى أن يكون مجموع زوايا المثلث أكبر من ١٨٠ درجة ، ونتعلم تقدير المسافات على أساس التطابق الذى تحدده الأجسام الصلبة فى ذلك العالم .

ذلك لأن تخيل العلاقات الهندسية يعنى تخيل التجارب التي نمر بها لوكنا نعيش في عالم تسرى عليه هذه العلاقات .

ولقد كان الفيزيائى هلمولتس هو الذى قدم هذا التفسير للتخيل البصرى. وكان الفيلسوف من قبله قد ارتكب خطأ النظر إلى ما هو فى واقع الأمر نتاجًا للتعود على أنه رؤية للأفكار « المثل » ، أو قوانين للعقل . واستغرق الكشف عن هذه الحقيقة أكثر من ألنى عام ، ولولا جهد العالم الرياضى بكل مالديه من أساليب فنية معقدة لما أمكننا أبدًا أن نتخلص من العادات المتأصلة فينا ، وأن نحرر أذهاننا من قوانين العقل المزعومة ) (١٩)

وهذا هو تقريب المسألة للذين يقلقهم عجز العقل عن تصور ما يثبته من وجود الله وصفاته .

<sup>(</sup>١٩) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٢٩.

ومن ناحية أخرى فليس استنتاجنا لهذا الكائن الأعظم (الله سبحانه وتعالى) المفارق للحوادث والممكنات، أمرًا يتعلق بالماضى فحسب، ومن ثم فإنه لا يعنى الإنسان في حاضره ومستقبله .. كلا، إن عدم إدراكنا لكنه العلة الأولى، لا يعنى أنها أصبحت بالنسبة لنا غير ذات موضوع، ويمكن أن نقول في هذا ما قاله وليم جيمس في ملاحظاته على المالا يعرف لسبنسر واتباعه وما يقولونه من (إن جوهر الأشياء غير مدرك أصلا، وإن كان التفكير فيه يجب أن يملأنا روعة وجلالا). فنقول: (نعم قد يكون مالا تمكن معرفته غير مدرك الغور، وغير محاط به وذلك معقول وواضح. ولكن له بالتأكيد بعض المطالب من قوانا الفعالة) (۲۰).

ومن ثم فإننا نصبح على معرفة ببعض صفاته وأوامره ونواهيه ، وقوانينه ، ويصبح بوجه من الوجوه غاية لنا .

إن معرفتنا لوجود هذا الكائن الأعظم تتضمن المعرفة بشيء من قوانينه التي تدل على إرادته .

يقول وليم جيمس:

( إن مذهب التأليه يشغل مكانًا وسطًا بين الأدرية واللا أدرية ، ويتمسك بما هو حق فى كل منهما .

فيوافق اللا أدريين في قولهم : إننا لا نقدر أن نعرف كيف أبرز الموجود الأول . خلقنا ، ويوافق الأدريين في قولهم : إننا نقدر أن نعرف صفاته بعد وجودنا ، وأن نعرف النحو الذي أمرنا أن نتصرف على غراره ) (٢١) .

ومن هنا فإنه لابد لنا من استنتاج وجود الإرادة الإلهية وراء الأسباب الظاهرية على نسق ما ندركه من وجود إرادة لذواتنا وراء إحداثنا للظواهر الحسية.

وإذا كان هناك الماديون الذين ينكرون الإرادة الإنسانية قائلين : إن تلك الحركة العقلية أو الإرادة ليست سببية حقيقية ، وإنما هي عرض من أعراض السببية الحقيقية ، لأنها ليست إلا اهتزازات تتناول نشاط دقائق المخ ومراكز الحس العصبية ، فالانتقال هنا ليس من الحركة

<sup>(</sup>٢٠) العقل والدين ص ٥٦.

<sup>(</sup>۲۱) العقل والدين ص ۱۰۸.

العقلية إلى الفعل الطبيعي ، بل من سابقة طبيعية إلى لاحقة طبيعية .

فإن هناك من تصدى للرد عليهم من داخل معسكراتهم ..

يقول: وليم. ب. منتياجو أحد زعماء الواقعية الجديدة في أمريكا معارضًا ماذهب إليه بعض زملائه من القول بمادية الوعي (٢٢):

(فيما يتعلق بطبيعة الوعى: كان برى ، وهولت (٢٣) يعتقدان أن وعى الفرد لشىء من الأشياء هو استجابة عددة من جهاز هذا الفرد للشىء ، واستجابة الكائن العضوى المحددة أو غير المحددة لشىء من الأشياء ، لابد أن تكون حركة بسيطة أو معقدة من بعض أوكل الجزئيات المادية التى تكون الكائن العضوى ) .

يقول منتياجو في رده على ذلك :

( إن كل حركة لابد أن تعلو أو تنخفض ، وأن تتجه شرقًا أو غربًا أو شهالا أو جنوبًا ، أو في اتجاه وسط ، فكيف تستطيع مثل هذه الحركة أن تشكل وعينا بالشيء ؟

۱ - إنها لا تشبهه على أى نحو إلا فى نسبة ضئيلة من الحالات التى يكون فيها الشىء نفسه
 حركة لجزئيات مادية .

٢ - ولا يمكن أن توجه الحركة نحو الشيء إلا في الحالات التي يكون فيها الشيء المدرك حدثًا مكانيًّا معاصرًا لحركة الكائن العضوى .

٣ – إن هذا لا يقدم تفسيرًا لقدرتنا على فهم الصفات الثانوية والأفكار المجردة والعقول الأخرى أو أحداث الماضي والمستقبل.

ع – وأسوأ ما فى الأمر أن استجابة الكائن المحددة ، أو حركته الموجهة لا تفسر « المكث الزمانى » أو الحاضر النوعى الذى يميزكل تجاربه تمييزًا أساسيًّا من كل ما عداها من أحداث وعلاقات .

وكل مرحلة أو قطاع عرضى مؤقت لحركة من الحركات لابد أن يكون قد انقضى قبل أن يستطيع قطاع آخر أن يقبل. لكن الأمر مع الوعى على نقيض ذلك تماما: فكل مرحلة أو قطاع عرضى مؤقت لا ينتهى حين يظهر ما يعقبه ، بل يظل معه جنبًا إلى جنب..

<sup>(</sup>٢٢) ويقول .. (وبعد ، فلم أتعرض في مقالى إلى أعظم مغزى للبعد الجديد على الإطلاق ألا وهو استقلال الوعي عن المادة الذي يعنى أيضًا الوجود المستقل للفرد بعد تحلل الجسد) وانظر العلم والظواهر الحارقة ص : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢٣) هما من المدرسة الواقعية الجديدة التي ينتمي إليها منتياجو وإن كان يخالفها في هذه النقطة بالذات.

هذه الاعتراضات التي أثبتت جدارتها في نقد الصور القديمة للفلسفة المادية تكون أكثر جدارة وقوة في مناهضة هذه المادية الجديدة أو السلوكية .. والوعى ذلك الشيء المتعالى العجيب يوجد صلة بين الفرد والأشياء التي توجد في مكان وزمان مختلفين أو لا توجد مطلقًا في زمان أو مكان ..

وإذا تبين أن الوعى عبارة عن شيء ما فى الكائن العضوى فهذا الشيء قد يكون أى شيء غير الحركة ) (٢٤) .

ومها يكن فقد رد عليهم كروزيار أيضًا عندما أوضح أن القول بأن الإرادة الإنسانية أو الوعى الإنساني ليسا سوى عرض من أعراض هتزازات المخ ، تترتب عليه سلسلة من الأمور تنتهى إلى إنكار هذا القول نفسه .

فهو يترتب عليه أولا القول بأن جميع الخصائص العقلية التي للإنسان هي كذلك . ويترتب أيضًا القول بأن القوى المدركة برمتها ، إنما هي عرض لاهتزازات ما في مادة المخ .

ويترتب على ذلك القضاء على كل قضايا العقل الإنسانى ، ولا يترك فى الكون من شىء سوى صحراء مجدبة إلا من المادة والحركة.

والأهم من ذلك أنه لما كانت المادة والحركة لا يمكن إدراكها إلا من طريق الحواس فنى مستطاعك أيضًا أن تنكرهما ، إذ لا يكون لديك من سبب يحملك على أن تعتقد أن العالم مكون على النموذج الذى توحى به الحواس (٢٠٠)

وهكذا يتضح لنا أن المادية :

إذ تبدأ من الإيمان بالمادة المستقلة تنتهي إلى إنكار المادة أوالتشكيك فيها .

ولكن هذه المادية على اختلاف ظروفها وأحوالها لا يمكنها أن تنكر الضرورة العملية التي يخضع لها جميع الأطراف، وهي قاضية بضرورة التسليم بوجود الظواهر الطبيعية والتسليم بضرورة وجود الإرادة خلف هذه الظواهر.

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر فها يلخصه من ذلك عن كروزيار:

(إذا أردنا أن نرد على العالم نظامه وألفته في نظر العقل الإنساني كان من الواجب ألا ننظر

<sup>(</sup>٢٤) فلسفة القرن العشرين ترجمة عثمان نويه ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۲۰) ملتى السبيل من ص ۷۷ – ۸۲.

فيما يمكن أن يثبت أوينني نظريًا. بل ننظر فيما يمكن الإعتقاد به عمليًا..

إنى مضطر مثلاً لأن أعتقد في وجود عالم خارج عن حيزى لأتخذ اعتقادى هذا دعامة حقة وأساسًا ركيزًا في سبيل بحثي عن الحقيقة .

على هذا النمط أرانى مضطرًا إلى الاعتقاد فى وجود حقيقى لما نسميه الإرادة ، وأخيرا : فإذا كانت ألفة العقل البشرى تتطلب سببًا للعالم المرئى ، وإذا كان من الممكن أن أصل إلى العلم بالسبب الأول عن طريق التسليم بالإرادة .. فن الواضح إذن أنى مقسور بضرورة ألفة عقلى ومقتضياته ، على الاعتقاد بأن هذا الكون العظيم معلول لإرادة عاقلة .. أى خالق ) (٢٦)

وهنا نقرر أن قانون العلّية العقلية ليس راجعًا فى أساسه إلى قاعدة التشبيه كما يموه بذلك الملحدون ، محاولين بذلك قطع هذا القانون عن العالم الخارجي ، وقصره على ظروف خاصة بتعود العقل على فهم الأشياء .. وذلك إلى أن يتم لهذا العقل إثبات أن العالم الخارجي هو بالفعل يسير على نحو شبيه بالخط الإنساني في فهم الأشياء .. وهيهات ..

ليس الأمر كذلك ..

لأن معنى رجوع هذا القانون إلى قاعدة التشبيه أن العقل الإنسانى إذ يقرر هذا القانون .. فإنما يفعل ذلك لأنه تعود على هذه الطريقة فى فهم ما يدور حوله فى حياة الإنسان .. وهذه مغالطة ..

والحقيقة أن العقل إذ يقرر هذا القانون فإنما يقرره لأمر آخر .. إنه يقرره وفقًا لمبدأ عدم التناقض .

إن إنكار العلة الأولى يؤدى إلى الوقوع فى التناقض وفقًا لما بيناه سابقا فى كلامنا عن انقطاع سلسلة الحوادث، واحتياج الممكن إلى الواجب(٢٧).

فليس الأمر تشبيها إذن وإنما هو قاعدة استنباطية لا يمكن التنازل عنها إلا بالتنازل عن العقل ذاته أولا ، وبالتنازل عن « العلم التجريبي » ثانيا . لأنه – أى هذا العلم التجريبي – ينتهج البحث عن الأسباب أيضًا ، وإن كان يقف في بحثه عند الأسباب القريبة الحسية ، ويسميها روابط أو شروطا ، فهو أكثر التصاقًا بالمنهج التشبيهي .

<sup>(</sup>٢٦) ملقي السبيل ٨٧، ٨٣.

<sup>(</sup>۲۷) انظر ص ۱۲۱ – ۱۲۲ .

فإذا ذهب الملحد إلى ذلك : فإنه لا يكون ملتزمًا بمذهب فلسنى ، ولا بمنهج علمى .. إنه يكون « لا أدريًا » خالصًا .

وهؤلاء « اللاأدريون » ملتزمون « بالضرورة العملية » . والضرورة العملية طريق إلى إنقاذ المعرفة بشتى فروعها ، وهي أيضًا طريق إلى التسليم بوجود الله(٢٨) وهذا ما نبينه في الفصل الأخير من هذا الكتاب .

ويحسم وليم جيمس الموقف بالنسبة لأولئك الذين يرفضون « مبدأ العلية أو « الضرورة العقلية » زاعمين أنه لا يمكن الأخذ به إلا إذا أثبتنا أولا أن العالم الخارجي يجرى على قوانين مشابهة لقوانين العقل وهذا فها يزعمون لا سبيل إليه .

يحسم وليم جيمس الموقف هنا بطريقة عملية من أقرب طريق حيث يقول:

( للقول بوجود الله بقطع النظر عن الأدلة الخارجية مكان طبيعي فى نفوسنا منسجم مع طبيعة عقولنا كمفكرين .. وليس علينا إلا أن نتصفح فصلا واحدا من فصول التاريخ الطبيعي للعقل لنجد أن الإله يعرف كموضوع للاعتقاد العقلي ..

وأما كونه بعد هذا حقيقة صادقة خارجية : فإنه إذا كانت طبائع عقولنا منسجمة مع طبيعة الحقيقة فلابد أن يكون موجودًا .. ولكل امرئ أن يشك فى الانسجام بين طبيعته وقواه ، وبين الحقيقة الصادقة ، أو أن يؤمن به ، وهو سواء فعل هذا أم ذلك فإنه لا يخاطر إلا بنفسه ، ولا يتصرف إلا تحت مسئوليته ) (٢٩) .

وهنا تأتى الضرورة العملية للاعتقاد بالله كما سنوضحها في الخاتمة .

وإذاكان ماقدمناه من إنكار الماديين للإرادة الإلهية الموجودة وراء قوانين الطبيعة يمثل ردة فعل البيئة المسيحية التي كانت تتمثل الذات الإلهية على نحو بشرى يتناقض مع مقتضيات القوانين الطبيعية . .

فإن هذا لم يمنع ظهور تيار فكرى متزن يجد فى القوانين الطبيعية دافعًا إلى تهذيب التصور السائد عن الذات الإلهية ، ولا يرى فيها دافعًا إلى إنكار هذه الذات .

يقول إميل بوترو:

( هناك كثير من الأمثلة التي تحدثنا عن فلاسفة جمعوا بين الشعور الواضح بالتسلسل

<sup>(</sup>٢٨) انظر كتابنا « الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ، .

<sup>(</sup>٢٩) العقل والدين ص ٨٥، ٨٦.

الطبيعى للظواهر وبين الإحساس الديني الشديد العمق ، كان ذلك شأن الرواقيين في القديم ، وشأن سبينوزا وليبنتز في العصر الحديث) (٣٠) .

ومن هنا فقد ذهب ديكارت إلى أن الإرادة الإلهية ، هي العلة الكافية لوجود العالم ، بل هي العلة الكافية لوجوده على ما هو عليه .

وكما يرى ديكارت (فإن توقف الأشياء على الإرادة المطلقة يتناول فضلا عن وجودها ، ماهيتها ، وطبيعتها . فليس فى ما هية المثلث ما يجعل من الضرورى جوهريًّا أن يكون حاصل زوايا هذا الشكل مساويًّا لزاويتين قائمتين ، أو فى طبيعة العدد ما يحتم أن يساوى اثنان مضافين إلى اثنين أربعة ، فما يبدو لنا حقائق أزلية هو بالفعل أمر منوط بمشيئة الله ، الذى قضى بها وأقرها بصفته المشرع الأسمى ، منذ الأزل وحسب ) (٣١) .

وأما الله عند سبينوزا فهو يعني كما يقول :

(كائنًا لا يسمو شيء على كاله مطلقًا في لا نهائيته .

ولما كان عقل الإنسان لا يستطيع الإحاطة بكيانه ، وجب أن نعرف الله بأنه النظام الكبير في الكون . وأنه تفيض عنه القوانين والحوادث والحقائق والأشياء ، كما تفيض خصائص المثلث عن طبيعته ) (٣٧) .

ويقول سبينوزا:

(إذاكان الفكر والإرادة يعودان لذات الله الحالدة ، وجب أن تعطى لهذه الكلمات معانى تختلف تمام الاختلاف عن معانيها العادية . لأنه لابد لفكر وإرادة لذات الله أن يكونا متباعدين تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الإنسانية والحقيقة أن الشيء الوحيد المشترك بينها هو الاسم فحسب ) (٣٣) .

ويبسط صمويل كلارك حقيقة لاحتمية الوقائع فضلا عن قوانينها ورجوعها إلى الإرادة فيقول :

(تبدو جميع الأشياء جائزة كل الجواز . . فالحركة نفسها وجميع مقاديرها واتجاهاتها ،

<sup>(</sup>٣٠) العلم والدين ص ٨٣

<sup>(</sup>٣١) سلسلة الوجود ص ٧٤١ ، ويمكننا أن ننبه إلى أنه لاضرورة لاعتبار القضايا الرياضية المبنية على تحصيل حاصل .

<sup>(</sup>٣٢) الحقيقة أن هذا مثل قولك المثلث هو المثلث ، فهو وغيره من مسائل الرياضة مجرد تحصيل حاصل .

<sup>(</sup>٣٣) تكوين العقل الحديث جـ ١ ص ٣٦١ : ٣٦٢.

فضلا عن قوانين الجاذبية جائزة بأسرها ، وقد كان يمكن أن تكون مختلفة كل الاختلاف عا هي عليه الآن . وعدد الأجرام السهاوية وحركتها لا ينطويان على أى ضرورة قائمة في طبيعة الأشياء نفسها .. وكل ما على الأرض اتفاقى بصورة أجلى ، إذ كان نتيجة الإرادة بداهة ، لا الضرورة . إذ ما هي الضرورة المطلقة التي قضت بهذا العدد من أصناف الحيوانات والنباتات دون غيره ) (٣٤) .

ثم قدم نيوتن تصوره للطبيعة على أنها آلة معقدة شديدة التعقيد ، دقيقة الصنع ، عظيمة الإحكام ، مخلوقة ..

وأخذ الناس ينظرون إلى القوانين الطبيعية كأوامر يصدرها الله فتطاع بحرفيتها دون أى تمرد .

يقول فوليتير فها كتبه على لسان الطبيعة ..

( لقد أُعْطيتُ اسمًا لا يناسبني على الإطلاق. فقد دعيت الطبيعة وأنا في الحقيقة « الفن » فن الله ).

هذا ما أثبته نيوتن للقرن الثامن عشر، ومن هنا تغنى الشعراء باسمه .. قال أحدهم : (كانت قوانين الطبيعة مختبئة في الظلام ..

قال الله ليكن نيوتن : فأصبح كل شيء نورًا ) . .

إن العلم النيوتونى بكامله من حيث شكله .. قد أجبر الناس على الاعتقاد بخالق خارجى باعتبار ذلك فرضية علمية ضرورية (٣٥) .

يقول بتلر: (إن التحديد والضبط ومطابقة الواقع ، هي المعانى الحقيقية التي تنقلها كلمة « طبيعي » إلى الذهن . .

ولذا نوقن بأن كل شيء راجع إلى فعل الطبيعة ، محتاج إلى ذات مدبرة مدركة تؤثر فيه . بحيث تكون الحوادث مطابقة للمعنى الذي ندركه من هذر الكلمة تمامًا .

ومن هذه السبيل تؤثر ما بعد الطبيعة في العالم تأثيرها . . ) (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٤) سلسلة الوجود الكبرى ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣٥) تكوين العقل الحديث جـ ١ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣٦) ملتى السبيل ص ١١٧ ويتلر هو الفيلسوف الإنجليزى جوزيف بتلر (١٦٩٧ – ١٧٥٧) كان أسقفًا ، وفيلسوفًا بارزًا .

وقد ذهب باركلي إلى أن العقل الإلهي هو الذي يعرض علينا المعانى ونظامها ودوام الله هو الذي يؤيد اعتقادنا بدوام الأشياء ..

والإرادة الإلهية هي التي وضعت العلاقات بينها ..

فكون الغذاء يغذى ، والنوم يريح ، ووجوب أن نزرع لكى نحصد ، وبالإجال وجوب استخدام وسائل معينة للوصول إلى غاية معينة ، هذه أمور نعرفها ، لا باستكشاف ترابط ضرورى بين معانيها ، بل بملاحظة القوانين الموضوعة في الطبيعة ..

وعلى ذلك ليست الطبيعة ما يعتقد الفلاسفة الوثنيون من أنها علة مغايرة لله ، إنها اللغة التي يخاطبنا بها الله (٣٧) .

وما نظام العالم إلا نتيجة الإرادة الإلهية ، وإنما يريد الله النظام لكى نستمد من التجربة توقعًا مفيدًا فى أفعالنا المستقبلة ، وإذا كان هذا هكذا كانت المعجزات معقولة وفهمنا كونها استثنائية .

وإذا كان هولباخ ينشر دعوته الإلحادية فى كتابه « نظام الطبيعة » قائلا : «كل شىء موجود بحكم الضرورة ، لذلك ليس هناك إله » (٣٨) .

فقد وجد ردًّا من جوته الذي يقول ساخرًا:

(هذا ما ردده الكتاب، ونحن نسأل: ألا يمكن أن يوجد إله بحكم الضرورة أيضًا) (٣٩).

ويقول وليم جيمس:

( إن شرح العالم بما يدل على أن جزئياته متعاقبة تعاقبًا ميكانيكيًّا ، لا يتنافى مع اعتبار أنه ناشئ عن غرض ، من حيث أن الآلة نفسها قد تكون أنشئت عن قصد ولغرض ) (٤٠٠ . ويقول إميل بوترو :

(لا يتنافى مذهب السببية الطبيعية بأى حال مع المبدأ الكلى الذى يقضى بالترتيب والوحدة والحياة والتلاؤم. وهذه كلها تسيطر على القوانين الطبيعية. وهل ينافى التسلسل القائم

<sup>(</sup>٣٧) الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ١٦١ – ١٦٣.

<sup>(</sup>٣٨) بينا بطلان مادية هولباخ انظر كتابنا وعقائد العلم».

<sup>(</sup>٣٩) تكوين العقل الحديث جـ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤٠) الدين وال**عقل ص** ٤٦ .

فى خطوات البرهان الرياضى ، وجود عالم الرياضة صاحب هذا البرهان؟ هناك شرط لهذا ..

هو ألا ينظر إلى الطبيعة على أنها مبدأ مطلق .. وهذا هو بالضبط موقف هربرت سبنسر الذى يصرح بأن القوانين الطبيعية والعالم المقدم لنا ، إن هى إلا رموز للموجود الحق ، يتنافى مع كل فلسفة تريد أن تجعلها مطلقة ) (٤١) .

وإذاكان هذا هو موقف الجناح المؤمن من الفلاسفة إزاء قوانين الطبيعة التي تم اكتشافها في عصر العلم منذ نيوتن ..

فإننا نجد بين العلماء التجريبين أنفسهم من يرى أن قوانين الطبيعة غير كافية في تعليل الظواهر، وأنها تشير إلى أمر آخر خارج عنها.

يقول آرثر لفجوى :

(إن اللاهوت الذي كان يصر على الحرية المطلقة للأحكام الإلهية كان يمت بصلة إلى التجريبية العلمية.

ولما كان عدد الأصناف ، وتسلسل الفرق بينها ، أو عدم تسلسله ، وكمية المادة وانبثاقها الأصلى ، ووجود الخلاء وعدمه ، وما شابهها من مسائل ..

لماكان ذلك لا يحتوى على شيء من الضرورة (٢١) ، فينبغى أن نتحقق من الوقائع الخاصة بها ) (٢٣) .

ويقول جون كيمنى عن نظرية النشوء والارتقاء واحتياجها إلى معرفة السبب الكامن وراء « التغيرات » .

( هناك اتفاق عام بأن هنالك فيضًا من الكائنات الحية يؤدى إلى تنازع البقاء وبالتالى إلى عملية انتخاب طبيعى تقوم بالحفاظ على الأفراد الذين تستبين لديهم مميزات ضئيلة بالنسبة لأقرانهم . كما أن هنالك اتفاقًا عامًّا بأن هذه الفروقات متأتية من تغيرات في الصبغيات ، أو من التحولات الفجائية .

غير أن الخلاف هو في السبب الكامن وراء هذه التغيرات.

<sup>(</sup>٤١) العلم والدين ص ٨٣ : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤٢) نقول : إلا إذا تعلقت به الإرادة الإلهية .

<sup>(</sup>٤٣) سلسلة الوجود الكبرى ص ٣٥٠.

فيقال لنا ، مثلا ، إنها تغيرات عشوائية ، وإن استعال الأعضاء أو عدم استعالها يؤثر فى المورثات ، أو إن هذه التغيرات تنمو فى اتجاه معين أو نحو دافع حياتى ، وإن هذين الأمرين ميزتان للكائنات الحية ..

إن فرضية التغيرات العشوائية هي أبسط نظريات اليوم وأكثرها حظوة إلا أنها لا تزال بعيدة عن أن تكون نظرية كافية (٤٤) كما أن نقادها يشعرون بأن عجزها سوف يظهر فيها لو قدر لها أن تزداد دقة .

فالموقف الآلى المتادى فى التطرف، يدعى بأن مجموعة نظريلتنا الفيزيائية والكيميائية الحالية، تكفى لتعليل جميع ظاهرات الحياة.

أما السبب الذي يجعلني متأكدًا من بطلان هذا القول فهو أن هذه النظريات نفسها لا تكفى حتى لتعليل ظاهرات الطبيعة الصماء ، وأكثر علماء الفيزياء اليوم يقرون بأن نظرياتنا الحالية لا تكفى لتفهم نواة الذرة مثلا ، وأن على النظريات أن تتطور تطورًا ملحوظًا قبل أن يمكن تعليل العمليات الذرية الأساسية .

وسيكون من المستغرب حقًا أن نصل ، ولو بعد عدة قرون من التقدم السريع في الفيزياء إلى نهاية الأفكار الأساسية الجديدة في هذا الميدان ..

أما الداعون إلى الفلسفة الحيوية بالمقابل ، فإنهم يؤكدون بأن القوانين الحقيقية ستظل تفلت طالما اعتبرنا – الكائنات الحية على أنها آلات ..

وآرائى من وجهة النظر هذه وحدها فقط تقف فى صف الحيويين) (٤٠). ويقول فرينر هزنبرج عن الإرادة الإلهية الكائنة وراء الطبيعة وقوانينها:

(هناك قوى أعلى تتخذ القرارات ، ولقد استعمل الناس كلمات مختلفة فى أوقات مختلفة لهذا « المحور » قالوا عنه « الروح » ، وقالوا عنه « الله » ، وتكلموا عنه بالكتابة وبالصوت وبالصورة ، وهناك طرق عديدة تؤدى إلى هذا المحور . والعلم حتى فى يومنا هذا ، هو واحد من هذه الطرق ، وربما لم تعد لدينا لغة معترف بها من الجميع نستطيع بها أن نشرح أنفسنا ، وربما كان ذلك هو السبب فى أن الكثيرين لا يستطيعون رؤية محور الكون هذا ، ولكنه موجود

<sup>(£\$)</sup> سنزيد هذه النقطة توضيحًا في مبحثنا عن عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال التطور المادى وفي مبحثنا عن المصادفة .

<sup>(</sup>٤٥) الفيلسوف والعلم ص ٣٠٧ – ٣١٢.

هناك اليوم ، ولقد كان هناك دائمًا ، وعليه لابد أن يرتكز أى نظام للعالم ..

يستطيع العلم أن يسهم فى زيادة التفهم بين الشعوب وهو لا يفعل ذلك إلا لأنه يوجه اهتمامنا إلى هذا «المحور» الذى يمكنه أن يشيد النظام فى العالم ككل) (٤٦).

أما أنشتين فيبدو مترددًا في الاستدلال على الإرادة الإلهية من وراء القوانين إذ يقول : ( من هدف العلم أن يضع قواعد عامة تحدد العلاقة المتبادلة بين الأشياء والأحداث في الزمان والمكان ) .

( وكلما ازداد إيمان المرء بخضوع جميع الأحداث لقواعد منظمة اشتد إيمانه بأنه لا يوجد إلى جانب هذه القواعد المنظمة مجال لأسباب ودوافع من نوع آخر، وهو لا يرى وجودًا لإرادة بشرية أو إرادة سماوية كسبب مستقل في أحداث الطبيعة.

ولسنا ننكر أن العقيدة في تدخل الإله في مجرى الحوادث الطبيعية لا يمكن للعلم أن يتجاهلها تمامًا لأن هذه العقيدة يمكن دائمًا أن تجد ملاذًا في تلك الميادين التي لم تستطع المعرفة العلمية بعد أن تغزوها). وأنشتاين طبقًا لهذا التحليل يرى أن رجال الدين يخاطرون عندما يجعلون بقاء الدين مرهونًا بقصور العلم ومن هنا يقول: (إن العقيدة التي تقوى على البقاء في الظلام، ولا تبقى عليه في وضح الضياء، لابد أن تفقد تأثيرها في الناس).

ويصل أنشتاين بعد ذلك إلى النصيحة التالية التي يقدمها لرجال الدين (لابد لعلماء الدين أن يتخلوا عن مبدأ العقيدة في إله له صفة الأشخاص) (٢٧). يعنى ذلك الإله البشرى الذي نجده في التصور المسيحي ، أو التصورات الوثنية .

ونحن نقول إن المشكلة التي أحس بها أنشتاين لا وجود لها في العقيدة الإسلامية .. ذلك : أولا : لأن الإله الذي له صفة الأشخاص مرفوض تمامًا في الإسلام فهو (ليس كمثله شيء) .

ثانيًا: لأن القواعد والقوانين الكونية التي يكشفها العلم ، لا تطارد الدين في ظل المفهوم الإسلامي ، بل تؤكده ، ذلك لأن هذه القواعد كائنة وباقية ومستمرة بضان إلهي ، (ولن تجد لسنة الله تبديلا). فمن مبدأ الأمر لا تناقض بين الدين والعلم ولا يضطر العلمُ الدينَ

<sup>(</sup>٤٦) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤٧) انظر ص ١٠٩ وما بعدها من آراء فلسفية في أزمة العصر لأدريين كوخ.

الإسلامي إلى التراجع إلى منطقة الظلام ..

وهكذا يصبح من الجلى أننا لا نرضى فى عقولنا فكرة التسلسل السبى التى قد يأخذ بها العلم الحديث – إلا بالاعتقاد فى أن الأشياء لابد أن ترجع فى النهاية إلى علة أولى . .

وهذا بدوره يلزمنا الاعتقاد بوجود إرادة عالمة وراء الظواهر الطبيعية ..

إن الله سبحانه له الكمال المطلق.

فهو أيضًا له الارادة المطلقة .

ا إن الله غني عن العالمين ، .

وهذه الإرادة المطلقة تفسر لنا القوانين الطبيعية ، ولا تتعارض معها .

وقد يرى البعض غرابة فى القول بأن القوانين ترجع إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره واضعًا لها ويجادلون قائلين :

نحن إنما نحتاج إلى مانح للقانون لو أننا نقصد بالقانون معناه فى التشريع القانونى مثلا ، إذ يعنى الأوامر الصادرة من الهيئة الحاكمة صاحبة الاختصاص . ويواصلون اعتراضهم قائلين : ولكن العلماء فى الحقيقة يستعملون هذه الكلمة باعتبارها وصفا للسلوك المطرد المتناسق للأحداث الطبيعة ع .

فهم قد وجدوا هذا النسق المطرد الثابت في الطبيعة ووصفهم له لا شأن له بالأحكام أو الأوامر (٤٨) ، وإنما هذا النسق موجود بغير وصف منهم .

ونقول ردًّا على هذا الجدل:

لا شك أن هناك فرقًا بين القانون التشريعي ، والقانون الطبيعي من حيث أن القانون الطبيعي مجرد وصف لنسق موجود بالفعل ، لكن الكلام عن هذا النسق مَن واضعه ؟ فهذا هو موضع الاستدلال .

إن غاية ما يثبته كلام المخالف أن العالِم لم يصنع القانون وإنما « وجده » (٤٩) ، ثم أشار إليه .

فالكلام في هذا والنسق، كما قلنا.

<sup>(</sup>٤٨) فن الإقناع ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤٩) على أن ذلك ليس موضع تسليم من العلماء أنفسهم فهم يقررون أن للعالم دخلا في صنع القانون ، بمعنى أنه يجعله غير واقعى . انظر مبحث عجز العلم عن تحقيق للوضوعية في كتلبنا (العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم . ) .

ومادمنا قد أثبتنا أن هذا النسق ليس ذاتيًا ، فهو محتاج لوضع واضع . وشكرًا للمخالف إذ أضاف إلى حجتنا حجة ، إذ بيّن أن هذا الواضع ليس هو العالِم . إذن فمن يكون ؟ .

وهنا يأتى الاستدلال على وجود الله الذي سبق أن أوضحنا صورًا عديدة له.

وحيث لاحتمية ذاتية في هذه القوانين الطبيعية ، فإنه لا حتمية في ما نراه من مظاهر التطور والتقدم (٥٠٠).

فإذا رأينا التزامًا في هذا الشأن – أي إذا رأينا اطرادًا لمظاهر التطور والتقدم – فرجعه إذن إلى ارادة الله وحدها .

ولما كانت جميع الاتجاهات المادية الحديثة تلتزم بالقول بالتطور والتقدم ، دون أن يسعفها العلم التجريبي بمبدأ الضرورة . . فإنه يلزمها – منطقيا – التسليم بالإرادة الإلهية ، ليس فحسب ، لتفسير القوانين بل لتفسير التقدم (٥١) .

إن النزعة الإلحادية فى نظرية التطور إذ تنكر على الدين قوله بوجود إله عالم مدبر للكون ، منظم له معتن به .. تقول أيضًا بالتطور المنتظم المتقدم نحو غاية عليا ، وتسند هذا التطور إلى المادة التى بدأت وجودها وهى فى أحط صورة من صور الوجود التى يمكن للعقل أن يتصورها (٥٢) ..

ولا شك أن هذا تناقض صارخ..

إنه لمن المؤكد أن نظرية التطور التي يتبناها العلم الحديث (والالحاد الحديث أيضًا) لا تستقيم ولا تصح إلا إذا آمنا بوجود إله عالم مدبر للكون ، فإذا آمنا بوجود الله – لتستقيم النظرية – رجعنا إليها بتنقيتها من بذور الإلحاد والتناقض .

يقول الأستاذ عباس العقاد:

( وجهت أسئلة عن علاقة مذهب التطور بالإلحاد إلى علماء الجمعية الملكية في اجتماع لهم

<sup>(</sup>٥٠) انظر ما بيناه من لاحتمية التقدم به في كلامنا عن مذهب التطور الحيوى ومذهب التطور الإجماعي .

<sup>(</sup>١٥) بينًا عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال التطور المادى في مبحثنا حول هذه النقطة في نقائص العلم .

<sup>(</sup>٧٠) لقد رددنا على شبهة « شلنج » التي توهم فيها إمكان ظهور الأعلى من الأدنى انظر ص ٢٤٧ من كتابنا في مواجهة الإلحاد العلمي « عقائد العلم »

عام ١٩٣٢ وهم أكبر العلماء المشهود لهم بالمكانة ، فى بلادهم وغير بلادهم ومنهم مختصون بالكيماء ومختصون بالطبيعيات وبالرياضيات ، وعلم الحياة ، وعلم الحيوان .. وكان السؤال هو :

هل ترون أن تصديق مذهب التطور يوافق التصديق بوجود الله ؟

وكان عدد المجتمعين ماثتين ..

فأجاب بالإيجاب مائة واثنان وأربعون .

وأجاب اثنان وخمسون مترددين .

وأجاب ستة – فقط – بان الاعتقادين لا يتفقان ) (٥٣) .

ويقول الدكتور هرمان راندال :

« بينا رأى القرن الثامن عشر ما بالكون من الانسجام والنظام دليلا على أنه من صنع الله فإن الانتقال من طبيعة ميكانيكية محضة إلى طبيعة حية ، تطورت ونمت ومرت من شكل لآخر ، كل ذلك سهل النظر إلى العملية الكونية على أنها إلهية في صلبها وذاتها وسهل على النفوس المتدينة أن ترى في قصة التطور يد العناية الإلهية ) (١٥٠)

ويقول الأستاذ يوسف كرم :

( وقد نسلم بالتطور ، ثم نرانا مضطرين إلى الإقرار بموجد للمادة ، موجه لها ، لقصور المادة عن تنظيم نفسها ).

إن فكرة التطور – بعد تهذيبها وتجريدها من التناقض الذى يوقعها فيه الإلحاد – تضيف الى رصيد الإيمان بالله ، ولا تأخذ منه ، وذلك حيث ترسم للهادة طريقًا منظمًا صاعدًا من الأدنى إلى الأعلى ، تستهدف فيه الوصول إلى الغاية ، فمن ثم تستلزم وجود المدبر المنظم ، وهو أمر لا يكون للمادة التى يقول بها الملحدون ، وإنما يكون لذات الله .

إن هذه النظرية تفرض أولا: التقدم ، والتقدم لابد أن يكون له غاية مرسومه والنظرية لا تقدم هذه الغاية (٥٠) ، والدين هو الذي يقدمها .

ومن ناحية أخرى فإن التقدم الذي تفترضه هذه النظرية يعني النقص في المتقدم والناقص

<sup>(</sup>٥٣) عقائد المفكرين ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤٥) تكوين العقل الحديث جـ٧ ص ٢٤٤ وانظر ماذكرناه في مبحثنا عن الداروينية والدين ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥٥) انظر مبحثنا عن والتقدم والنظرة المادية ، ص.

محتاج إلى غيره فى تقدمه ، والدين هو الذى يقدم لنا الله الغنى الذى يتجه إليه كل محتاج .. يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى :

(إن الحفطأ الرئيسي الذي وقع فيه جميع هؤلاء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار ، هو الذي خلق هذا الكون وأبدعه . فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت ، ولكن ما هي القوة التي تقف وراء ذلك كله وتحركه في دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال ؟

إنه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته مها تخيلناها ..

فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون مصادفات عشواء تتخبط فى الظلام .

ولقد اقترب العلماء الآن كثيرًا من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا ..

.. فالقول الذي يصر عليه جراهام كانون (٥٦) بأن في كل كائن حي قوة تدفعه للسير والتطور نحو هدف معين يدل بلا جدال على وجود قوة إلهية وراء هذه العملية).

وإذا كانت فكرة التطور التقدمي تتناقض عندما يغتصبها الملحدون الماديون فينكرون بها وجود الله ، فإنها تتهافت وتتلاشي عندما يقفون بها بالنسبة للإنسان الفرد عند حد انزلاقه إلى العدم ، بعد هذه الحياة الدنيا (٥٧) .

إن التطورية التقدمية الحقيقية تقتضى نظرة دائمة الانفتاح إلى المستقبل وكلما كانت هذه النظرة أكثر امتدادًا وشمولا ونموًا ، كانت أحق بوصف التقدمية .

ومن هنا يمكننا أن نقول إن الدين (الإسلام) هو المجال الذى تستقيم فيه هذه النظرة ولا تتناقض ولا تتبافت . وإنه أحق بوصف التقدمية من غيره ، لأنه يجتاز بنظرته إلى المستقبل حاجز الحياة الدنيا ، ويجعل حياة الإنسان ممتدة إلى مستقبل بعيد (في الآخرة) يحصل فيه على

<sup>(</sup>٥٦) أحد العلماء المحدثين الذين لهم بحوث متخصصة في نظرية التطور.

<sup>(</sup>٥٧) لذلك اضطرت بعض المذاهب الإلحادية إلى ترويج عقائد خاصة بها عن «المستقبل». انظر مبحثنا عن «الآخرة» في عقائد العلم.

الحلود والكمال اللانهائى بشروط يمارسها فى حياته الدنيا ، تجعل هذه الحياة بدورها أقرب إلى الكمال ..

فدعوى التقدمية ، ألصق بالدين ، وأجدر به وأشد تنكرًا للإلحاد فى أى مظهر من مظاهره ، وهي عند الملحدين تتناقض من ناحية المبدأ مع فرضية مسبقة تدعى زورًا وبهتانًا وبغير سند من العلم أو العقل أن المادة هي الأصل ، وتتناقض من ناحية النهاية مع فرضية معتسفة تدعى انزلاق هذا الكون والإنسان إلى العدم دون رجعة .

### وختامًا نقرر :

أن تصور الألوهية في الإسلام لا يتعارض مع تصور القانون والنظام.

بل إن الأسلام هو الذي يضع ضمان الاستمرار للقانون الطبيعي ، وذلك في قوله تعالى : ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) إلا أن هذا الاستمرار مستمد من الأرادة الألهية ومتوقف عليها : ( إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ) .

فهنا يبدو الانسجام واضحًا بين إرادة الله واطراد القانون ، ويظل هناك موضع للخوارق التى يظهرها الله بين الحين والآخر ، تذكيرًا للإنسان بمصدر الوجود ومصدر القوانين وهو الله سبحانه وتعالى ..

# الفص لالسّادس

## احتياج العالم إلى الله طبقا لقوانين الفيزياء الحديثة

من المعروف الآن فى علم الفيزياء الحديثة ، أن قوانين الميكانيكا التى تسرى على حركات الأجسام الكبيرة ، لاتنطبق على الذرات المفردة ، فضلا عن الإلكترونات والبروتونات ، وغيرها من كونات الذرة .

أما حركة هذه الصغيرات فلها أحوال غير محددة ، ولاتتدخل حالة منها فى أخرى ، وقد تقفز الصغيرة من حالة من هذه الحالات إلى أخرى دون وجود قوانين ، تحدد أى هذه القفزات هو ماسيحدث فى أى ظرف من الظروف .

وهذا هو مايسمي في الفيزياء الحديثة بمبدأ عدم التحدد (١)

وقد امتحن هذا المبدأ من كبار العلماء ، مثل أنشتين ، الذى حاول اكتشاف المتناقضات فيه ولكن مجهوداته أدت إلى تقويته بدلا من دحضه .

وعندما عجز أنشتين عن ذلك سلم بأن فكرة هيزنبرج خالية من المتناقضات إلا أنه حتى آخر أيام حياته ظل يأمل أن تعود الفيزياء مرة أخرى إلى وجهة نظر إمكان التحديد في يوم من الأيام (٢).

ولكن هذا لم يحدث وظل مبدأ عدم التحدد يمثل ركنًا في الفيزياء الحديثة .

ويناقش الدكتور أيزنك موضوع حرية الإرادة فى ضوء مبدأ عدم التحدد لهييزنبرج وهذه المناقشة ، وإن كان أيزنك يجريها على صعيد الإرادة الإنسانية ، لكنها تفيدنا فى الدخول إلى

<sup>(</sup>١) أعلن فريز هيزنبرج هذا المبدأ عام ١٩٢٧ ، انظر بواتق وأنابيق ص ٤٠٠ ، وقصة الفيزياء ص ٣٤٨ ، وغيرهما من المصادر

<sup>(</sup>٢) قصة الفيزياء ص ٣٥٠، ٣٥١.

موضوع الإرادة إلاهية الذي نقصد إليه ..

يقول أيزنك :

(إن قضية حرية الإرادة هي قضية فلسفية لا يجب أن تعنينا كثيرًا .. ومن المشكوك فيه أن يكون لعبارة حرية الإرادة أي معنى . فالسلوك بالنسبة للبيلوجي هو نتيجة الوراثة والبيئة إذ يتحد الأثنان لإنتاج حالة معينة من الدافعية وتشكيلة معينة من العادات .

والسلوك الناتج هو حصيلة ذلك الاتحاد، وباعتباره كذلك يجب أن يكون محتومًا ومن الصعب أن ترى في هذا السياق ماذا يمكن أن تعني «حرية الإرادة».

فهل هي تعنى أن السلوك لاتحتمه إطلاقًا الدوافع أو العادات أو الحبرة السابقة أو أي شيء آخر ؟

وهل تساوى القول بأن الصدفة العمياء قد تتدخل فى السلوك الإنسانى بصرف النظر عن الوراثة أو ضغط البيئة ؟

ليس من المستحيل بالطبع أن يكون مثل هذا الزعم صحيحًا. فقانون عدم التحديد لهيزنبرج على سلوك مادون الذرة من أدق الجزئيات يمنعنا من القيام بتنبوءات دقيقة حول سلوك هذه الجزئيات. وبالنظر إلى أن أجسادنا مكونة من عدد كبير من الذرات والجزئيات المكونة بدورها من جزيئات دون الذرة فليس من غير المعقول أن الصدفة تتدخل بالتأكيد في تحديد السلوك، وهي إلى هذا الحد تقلل من الحتمية المتضمنة في تأكيدنا على الوراثة والبيئة كعلل كافية للسلوك.

إلا أن هذا بعيد عن فكرة «حرية الإرادة » التي إذا كانت تعنى شيئا على الإطلاق فهى تعنى بالتأكيد شيئًا مختلفًا تماما عن تدخل أحداث المصادفة العمياء على المستوى دون الذرى فى التعبير عن الدوافع والرغبات والمخاوف الإنسانية (٣) ).

وأقول: إن كون هذا التحليل بعيدا كل البعد عن إثبات حرية الإرادة ناشئ من مغالطة ارتكبها المؤلف حين افترض أنه إذا لم تسر حركة الجزيئات وفقًا لقانون محدد، فإنها تكون حينئذ نهبًا للمصادفة، وبالطبع فالمصادفة ليست هي الحرية، لكن ليس هذا هو التفسير الوحيد، ومبدأ هيزنبرج حين أكتشف عدم التحدد في حركة الجزئيات لم يفترض المصادفة، والأمر يحتمل في هذه الحالة افتراض (إرادة) غير خاضعة للتحديد أي إرادة حرة.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة والوهم في علم النفس د.هـ.ج ايزنك ص ٢٨٤.

يقول برتراندرسل، معلقا على مبدأ هزنبرج:

(إنه لايعرف حتى الآن على وجه يقارب التأكيد: هل هناك قوانين تتحكم فى سلوك الذرات المفردة من كل وجوهه، أم أن سلوك هذه الذرات سلوك عشوائى فى ناحية من نواحيه ؟

وهناك من يظن أن الذرة لاتخضع لأى قوانين على الإطلاق في هذا الصدد ، وإنما لها ما يمكن أن يسمى «إرادة حرة » ، ويقرر أصحاب هذا الرأى أن العقل يستطيع أن يقرر ماتقوم به ذرات المخ من انتقالات في لحظة ما ، وهكذا يحدث مايشاء من نتائج على نطاق واسع ، بواسطة بضعة أفعال كفعل الزناد) (٤).

ثم يقول برتراندرسل:

(إنى لأكرر إعرابي عن دهشتي لأن يلجأ البعض إلى هذه النظرية فيما يتعلق بموضوع حرية الإرادة. لأن المبدأ لايقدم أى دليل على أن سير الطبيعة غير محدد. إنما هو يثبت أن الجهاز الزماني المكاني القديم ليس وافيًا تمامًا بمطالب علم الطبيعة الحديث. فالمكان والزمان قد اخترعها اليونان، وقد كانا عظيمي النفع لأغراضها حتى كان القرن الحالى، فأحل أنشتين علها نوعا من التسمية المزجية يقال له: (الزمان/المكان) ولكن الميكانيكا الكمية قد أوضحت ضرورة تغيير أشمل لأساسي البناء، وأن نظرية عدم التحديد من أمثلة هذه الضرورة وليست مثالا على فشل القوانين الطبيعية في تعيين سير الطبيعة)

ثم يقتبس من ترنر قوله: (إن مبدأ عدم التحديد يتعلق بالقياس لا بالعلية. يعنى أنه ناشئ عن عجز ادوات القياس المتاحة لنا ، وليس ناشئا عن عدم العلة)

ثم يقول : (لايوجد مطلقا في مبدأ عدم التحديد مايثبت أن أي حدث طبيعي غير معلول )

ونحن نناقش برتراندرسل في أربع نقاط:

١ – الأولى اعتقاده أنه بالرغم من مبدأ عدم التحديد فالعلم الطبيعي سوف يكشف في المستقبل عن القانون الذي يحكم حركة الصغيرات والذي يعجز عن كشفه الآن بمقاييسه الحالية القائمة على الزمان والمكان أو على « الزمان/المكان »

ويصور لويس دى برولى الاعتقاد بوجود حتمية يحتمل الكشف عنها فيها بعد فيقول :

<sup>(</sup>٤) مجموعة نظمي لوقا (عالمنا المجنون) ص ٥١: ٥٤.

(إن أنصار الحتمية سوف يقولون: إن هذا – يعنى مبدأ عدم التحدد لهيزنبرج – لايثبت أنه ليس هناك حتمية كاملة للظواهر الطبيعية وأنه يثبت فقط أننا لانعرف كل العناصر التي يعتمد عليها في كشف الظواهر الطبيعية ، وأن بعضًا من هذه العناصر تغيب عنا ، ومعرفتنا لها ينبغى أن تقدم دليلا على الحتمية ، وإذا تقدمت الفيزياء التجريبية خطوات تقدمية كاشفة عن ينبغى أن تقدم دليلا على الحتمية ، وإذا تقدمت الفيزياء التجريبية من جديد) ويستمر برولى هذه العناصر المجهولة عند ذلك سوف يكون همكنًا أن نقيم الحتمية من جديد) ويستمر برولى قائلا:

(هنا نسمع همسًا عن « المتغيرات الحفية » التى قابلتنا فى الفيزياء الكلاسيكية خصوصا فى الديناميكا الحرارية إذكان وصفها يبدو ناقصًا ، ولجأنا إلى وجود « المتغيرات الحفية » التى كانت تفلت من أبحاثنا التجريبية ، وهى متغيرات كانت معرفتها ضرورية للوصول إلى وصف كامل للمجموعة .. ألا نستطيع إذن أن نفرض أن نظريات الكم الحالية نفسها ، تتغاضى هى الأخرى عن وجود متغيرات خفية « معينة » لو توصلنا إلى معرفتها لأتاحت لنا إكال وصف الظواهر الميكروفزيائية وإخضاعها للحتمية ) .

ويرد لويس دى برولي على هذه التساؤلات قائلا :

(لايبدو أن الأمر على هذا النحو..

فى الحقيقة ، إن ذات شكل قوانين الاحتمال التى تظهر فى فزياء الكم كما أمكن توضيح ذلك ، ليس الشكل الذى يناظر وجود « المتغيرات الحفية » وهكذا يغلق أمامنا بابكان من المكن أن تستعيد الفزياء الحتمية من خلاله ، فهل هناك طريق آخر ؟

يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال إذا تأملنا مليًّا الطريقة التي يتدخل بهاكم الفعل ، إذ يدخل علاقة جديدة بين الوجهين الديناميكي والهندسي للكون ، تحرم كل معرفة مضبوطة للوجهين وبهذا الشكل تجعل مستحيلا وضع قوانين حاسمة التتابع بين الظواهر التي يمكن مشاهدتها .. (1))

ويقول لويس دى برولى فى رده على الاعتقاد باكتشاف الحتمية فيما بعد: (إن الفكرة التى تنطوى على أنه من الضرورى الاحتفاظ من حيث المبدأ بصحة الحتمية والسببية حتى على المقياس الأولى – أى المبكروفيزيائى – لاتبدو على الإطلاق مقبولة لدى فزيائيين كثيرين على

<sup>(</sup>٥) انظر بياننا عن «كم الفعل» في كتابنا عقائد العلم.

<sup>(</sup>٦) الفيزياء والمكروفيزياء ص ١٤٨، ١٤٩.

الأخص من بين الأجيال الأصغر سنًا ، والبرهان على ذلك قائم فى الشروح العميقة التي كتبها يوهان فون نيومان .

ولقد وجه هذا الفزيائى الرياضى الكبير فى كتاب نشره عام ١٩٣٧ فى برلين قبل رحيله إلى الولايات المتحدة .. اتهامًا قاسيًا ضد الحتمية الظاهرية للظواهر الماكروئية ، ويقول فى كتابه : « ويمكننا أن نلخص مشكلة السببية فى فزياء اليوم كما يلى : فى الفيزياء الماكروئية لا تثبت تجربة ما السببية .

لأن الترتيب السبى الظاهرى ليس له أصل سوى قانون الإعداد الكبيرة وهذا مستقل تماما عن كون العلميات الأولية – التي هي العمليات الفزيائية الحقيقية – تتبع أولا تتبع القوانين السبية.

إن كون الأجسام المتشابهة ما كروئيا تسلك سلوكا واحدًا أمر لا علاقة له بالسبية ، فليست هذه الأجسام فى الواقع متاثلة حقيقة ، لأن الأحداثيات التى تحدد حالة ذراتها لاتتطابق إلا نادرًا ، والظواهر التى يمكن مشاهدتها ما كروئيا هى نتيجة متوسطات أخذت من هذه الأحداثيات .

إننا لا نستطيع وضع مسألة السببية موضع الاختيار حقًّا إلا على المقياس الذرى وحده في العمليات الأولية نفسها .

ولكن كل مافى هذا المقياس يصرخ مع حالتنا الراهنة من المعرفة ضد السببية ، لأن النظرية الشكلية الوحيدة التي تتفق تقريبا مع التجربة وتخلصها هي الميكانيكا الكمية وهي تتعارض تماما مع السببية .

ولسنا نملك اليوم سندًا يتيح لنا أن نؤكد وجود السببية فى الطبيعة ، وليس هناك تجربة يمكن أن تمدنا ببرهان عليها مادامت الظواهر الماكروئية عاجزة من حيث طبيعتها نفسها عن توفيرها ، ولأن النظرية الوحيدة التى تتفق مع معرفتنا للظواهر الأولية تقودنا إلى التخلى عنها .

وهكذا تكون حتمية الظواهر الماكروئية بالنسبة إلى نيومان وإلى معظم الفزيائيين الكميين فى الوقت الحاضر وهمًا راجعًا إلى تأثير المتوسطات ، ومظهرًا إحصائيًا بسيطًا ) (٧)

ويقول لويس دى برولى كاشفا زيف الحتمية في الطبيعة ..

فقوانين الميكانيكا بحسمها الظاهري ليست أكثر من خداع ووهم ماكروئي راجع إلى تعقد

<sup>(</sup>٧) الفزياء والمكروفيزياء ص ٣٢٥، ٣٢٦.

الأجسام التي تتناولها تجربتنا المباشرة ، وإلى نقص الدقة في قياساتنا) (^) ويقول لويس دى برولي جازمًا باللاحتمية في الطبيعة :

(نتيجة لفيزياء الكم من المستحيل أن نسلم بأنه توجد وراء لاحتمية قوانين فزياء الكم الحالية حتمية متخفية يمكن أن تظهر لنا كما لوكنا قادرين على فهم تطور متغيرات خفية معينة) (١)

ويقول لويس دى برولي ضد توقع ظهور الحتمية مرة أخرى في علم الطبيعة :

(إن بعض العلماء يعتبرون اللاحتمية – التي أظهرتها فيزياء الكم – ممالاً يمكن قبوله ، لأنه يبدو لهم متعارضًا مع مبدأ السبب الكافى . ربما لم يكن هذا – آخر الأمر – إلا نتيجة لعادات فكرية متأصلة . ومن الغريب فى هذا الأمر أن الفزيائيين الشباب الذين تعودوا منذ بداية دراساتهم النظر إلى الأشياء بمنظار الفزياء الجديدة يبدو أنهم لايقابلون من الصعاب قدر مايقابل الأكبر سنًا منهم ) (١٠) .

وعلى كل فنحن نرى أنه لا مسوغ على الإطلاق للقول بأن تلك القوانين التي يحتمل أن يكشف عنها الإنسان فى المستقبل توصف بأنها طبيعية ، وقد تجردت تمامًا من الزمان والمكان ، بل تجردت من الزمان – المكان .

إنه ماذا يبقى لها بعد هذا التجريد لتوصف بالطبيعية ، ورسل هو الذى يقرر أن ثنائية العقل والمادة أصبحت أمام الحقائق العلمية الحديثة فى خبركان ، وأنه لم يعد أيهما غير سلسلة أحداث ترتبط بقوانين ، وأننا لانعرف شيئا عن هذه الأحداث إلا فى كيانها الزمانى – المكانى (١١).

ماذا يصح من وصف هذه القوانين بأنها طبيعية ، في عالم يقول عنه رسل : (إن العقل والروح والمادة ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة) (١٢)

وإذا نزع عنها وصف « الطبيعية » فماذا تكون ؟

ماذا عند رسل خارج هذه الدائرة ؟

<sup>(</sup>٨) الفيزياء والمكروفيزياء ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) الفيزياء والمكروفيزياء ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠) الفيزياء والمكروفيزياء ص ٢٣٠: ٢٣١.

<sup>(</sup>١١) العقل والمادة ص ٢٠٣ – ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>١٢) مجموعة عألمنا المجنون ص ٩٧ .

لأشيء

في حين أن ضرورة السببية ألجأتنا إلى شيء خارج.

ألجأتنا إلى عالم الأمر.

وهو لا شيء إلا أن يكون أمر الله .

وهذا ما ينبغى أن نسميه دليل القانون « غير الطبيعي » على وجود الأمر الإلهي ، أي على وجود الله .

إنه وإنكان مبدأ عدم التحديد يتعلق كما يقول رسل وترنر بالقياس لابالعلية ، فإن هذا في الحقيقة ينسحب على جميع القوانين الطبيعية ، بعنى أنها جميعًا تتعلق بالقياس لا بالعلية (١٣)

ومن هنا يبقى تطلع العقل الدائم إلى اكتشاف العلية ، وهنا لاغنى عن الدين أو الميتافيزيقا ، وتصبح الأسباب الطبيعية قياسات غير محددة مفتقرة إلى تفسيرها بالعلة ، وهى أى العلة لا محالة غير هذه القوانين .

۳ – إنه وإن كان صحيحا مايقوله رسل: (لايوجد في مبدأ عدم التحديد مايثيت أن أي حدث طبيعي غير معلول)، لكنه على أي حال يضعنا – أي مبدأ عدم التحديد – أمام حالات لايمكن أن نثبت فيها ما إذا كان الحدث الطبيعي معلولا لعلة طبيعية ؟

وهذا كاف لكى ينهدم المنطق الإلحادى القائم على أن العلم قدم التعليل الكافى للظواهر الطبيعية وأزاح من الطريق الحاجة إلى التعليل بالإرادة الإلهية.

هنا يعترف العلم بأنه لايقدم العلة الطبيعية.

بل هنا يعترف العلم بأنه عاجز عن تقديم القياس والعلة معًا في صلب حقيقة الظاهرة الطبيعة .

إذ يكون القياس العلمى بعد ذلك مجرد قوانين إحصائية توسطية للمجموع الكبير لايدرى مصدر انضباطها بعد أن زال هذا الانضباط من الوحدات الصغيرة التي يتألف منها هذا المجموع.

وليس لأحد أن يظن أن حساب الاحتمالات يضمن تحقق شيء بالفعل إلا كما يجوز للمقامر – في مغالطته الشهيرة – أن يعتقد أنه إذا خسر مرات عديدة متوالية ، فإن المرات التي

(١٣) أعنى أن القوانين الطبيعية مهمتها الوصف والقياس، لا التفسير، ولا بيان العلة.

سيربح فيها ربحًا متواليا آتية لامهرب لها . ظنًّا منه أن « قانون المتوسطات يجعل المعدل يتساوى في النهاية » ، حيث – فى الحقيقة – لايوجد – فى الواقع – مثل هذا القانون الذى يجعل الأشياء تحدث على نحو أو آخر .

وهو أشبه بالمغنى العالمى « الذى احترق الملهى الليلى الذى يعمل فيه فقال : « عشرة آلاف ملهى ليلى فى هذه البلاد ، ولكن يبدو أنها ألغت قانون المتوسطات وفسخته ، لأنها اختارت ملهى واحدًا بالذات هو الذى أعمل فيه .. ومن العجيب أن ذلك لايحدث عندما أراهن فى السباق » (١٤)

إنه لايصح القول بأن مصدر الانضباط هو حساب الاحتالات الذى يقرر حتمية ظهور حالة معينة بنسبة معينة ، كلما تكررت احتالات الظهور مرات معينة ، وسنزيد هذه المسألة وضوحًا فى بحثنا فى عجز العلم عن تجنب القول بالمصادفة ، وذلك لأن من المقرر أيضًا عند العلماء أن هذه الحتمية (ليست إلا تصورًا رياضيًّا يتصف بما تتصف به الرياضة من ضبط ويقين طالما لم يطبق ولكنه عند التطبيق ينشأ عدم اليقين) (١٥) هذا ما يقوله برتراندرسل نفسه ، وهو ملحد . ويقول الدكتور ليكونت دى نوى ، وهو مؤمن : (لا يمكننا أن نثبت أن الفرص الضيئلة سوف تتحقق حتى فى نهاية بليون قرن ، فقد تتحقق ذرة واحدة منذ البداية تم الاعود ثانية على الإطلاق) (١٦)

أما وقد تحقق هذا الانضباط بالفعل فى حالات معروفة فى الطبيعة فى انضباط المجموع الإحصائى للصغيرات ، وانضباط نسبة الوفيات فى بيئة معينة ، وانضباط نسبة الذكور إلى الإناث فى المواليد . . إلخ .

فإن الأمر يرجع إذن إلى غير قانون الاحتالات النظري .

وهنا أيضا تسقط دعوى العلم فى الاستغناء بالأسباب : مها يكن تفسيره لهده الأسباب ، عن الإرادة ويعود للإرادة حقها فى تفسير الظواهر

<sup>(</sup>١٤) فن الإقناع للدكتور ليونيل روبي ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٥) فلسفتي لبرتراند رسل ص ٢٣٥

<sup>(</sup>١٦) مصير البشرية ص ٣٣، ٣٤.

### بل هنا ينبغي أن نستنبط ما نسميه :

#### دليل الانضباط الإحصائي الواقعي للصغيرات على وجود الله:

ومحتوى هذا الدليل هو أن الصغيرات التى تتكون منها المادة لاتحتوى على قوانين تحكم سيرها ، ومع ذلك فإنه عندما تكثر هذه الصغيرات وتكون المجموع الكبير (الجسم) يدخل هذا المجموع تحت قوانين الميكانيكا المعروفة ، وهذه القوانين التى تتحكم فى سلوك الأجسام مجرد قوانين إحصائية تعطى النتيجة المتوسطة لعدد كبير من الحركات دون حتمية تطبيقية ترجع إلى الأصل المادى ، فهى إذن – أى هذه الحتمية أو هذا الانضباط الواقعى – يأتى من خارج الوضع النظرى لهذه القوانين ، ومن خارج الأصل المادى للهادة ، فهى إذن راجعة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى .

إن برتراندرسل يهاجم رجال الدين في محاولتهم الاستفادة بمبدأ عدم التحدد :
 من أجل إثبات وجود الإرادة الإلهية وراء الظواهر الطبيعية .

وهو بيني هذا الهجوم على مغالطة :

فيدعى أنهم يحالون إسقاط مبدأ العلية (١٧) وانهم إذ يفعلون ذلك يكون عليهم أن ينكروا « الذاكرة » لأنها تعتمد على العلية ! ويقول : « فإذا ما عجزنا عن استنتاج وجود غيرنا من الناس ، بل واستنتاج ماضينا فما أعجزنا عن استنتاج الله أو أى شيء آخر مما يتوق رجال اللأهوت إلى استنتاجه ) ثم يقول : ( وإن مبدأ العلية قد يكون صحيحًا كما أنه من الممكن أن يكون غير صحيح ، بيد أن الإنسان الذي يبتهج بعدم صحته لايدرك تمامًا معنى عدم صحة هذا المبدأ ، إنه في العادة يستبقي التسليم بكل مايرغب فيه من قوانين العلية ، من مثل أن الطعام يغذى ، والبنك سيدفع له رصيدا مقابل شيكاته مادام له رصيد ، في حين يرفض من قوانين العلة مالا يلائمة ، وأي سذاجة أكثر سذاجة من هذا الموقف الطفلي (١٨٠)

وهكذا يسلط رسل سخريته على رجال الدين ، وهى مردودة عليه لأنه ما أظن أنه يغيب عنه أن رجال الدين إذ يبتهجون بمبدأ عدم التحديد لايرون فيه إسقاطًا للعلية مطلقًا ، وإنما يرون فيه دلالة على أن العلية كامنة وراء سلسلة الظواهر الطبيعية لافيها ويرجعون بها إلى أمر

<sup>(</sup>١٧) والحقيقة أنهم لا يفعلون ذلك ..

<sup>(</sup>١٨) مجموعة عالمنا المجنون ص ٥٧ ، ٥٨

خارج عنها ، هى الإرادة الإلهية . إن رجال الدين أشد تمسكا بمبدأ العلية على النحو الذى يقررونه (وكما وجدناه عند الإمام الغزالى) لأنهم يرون فيه دليلا من أدلتهم على وجود الله وهذه السخرية التى ساقها هو أحق بها ومن تابعه من منكرى وجود الله ، فهم الذين يستعملون مبدأ العلبة فيا يروق لهم ، ويرفضونه حيث لايروق ، إنهم يرفضونه عند مايكون طريقا للاستدلال على وجود الله ، في حين يقبلونه في الاستدال به على علية الظواهر ، بل إنهم ليوغلون في ذلك ، إذ يؤمنون بوجوده في الظواهر إيمانًا أعمى غير مستند إلى البحث التجريبي الذي يعتمدون عليه (١٩)

وإذا تبين ذلك يصبح لامجال لإيغال رسل فى السخرية من رجال الدين ، إذ يسجل عليهم أنهم مع محاولتهم إثبات صحة الدين من خلال مبدأ عدم التحديد يعودون فيحاولون أن يثبتوا (صحة الدين عن طريق الذرات التي تطبع قوانين الطبيعة ، وهو الرأى الذي يؤمن به السيرجيميس جينز)

ثم يقول ساخرا (والغريب – أو لعله من المضحك – أن نرى رجال الدين بستوون في حاسهم لكل من الرأيين ، وكأنما بات همهم كله استنقاذ العقيدة بأى ثمن وبأى وسيلة ) (٢٠)

هكذا يلجأ رسل إلى هذا الأسلوب الساخر، في مقام جليل كهذا لنكشف مغالطته، على رجال الدين، الذين هم كما رأينا لايسقطون مبدأ العلية مطلقا، وإنما يثبتونه راجعين به إلى ماخلف الظواهر، إلى الإرادة الإلهية ومن ثم بستشفون هذه الإرادة في كلتا الحالين، حالة التحدد، وحالة عدم التحدد، بل هم يرون في التراوح بين الحالتين دليلا جديدًا على « علية » الإرادة الإلهية.

إنه لحق مشزوع – منطقيًّا – للفكر الديني أن يثبت مبدأ « الإرادة الإلهية » سواء ثبت مبدأ ( عدم التحدد ) أو ثبت مبدأ ( الحتمية ) ، لأنه في كلا الحالين يقوم الدين على أن العلة الحقيقية كامنة وراء الظواهر .

إن افتراض حتمية القانون لايلغي الإرادة الإلهية كما لايلغيها القول بعدم الحتمية.

<sup>(</sup>١٩) وذلك عندما يصرون على وجوده فى حين أن الفيزياء الحديثة تدل على عدم وجوده (مبدأ عدم التحدد). (٢٠) مجموعة عالمنا المجنون ص ٥٩.

### حدوث العالم وفناؤه :

## أولا: الكون متناه حجمًا:

هِذَا مَا يَقْرُرُهُ الْعَلَمُ الْحُدَيْثُ :

فلقد تمكن أنشتين من إيجاد نصف قطر الكون ، « وبالتعبير الرياضي : وجد انشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسيًّا مع الجذر التربيعي للكثافة.

وباستعال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة في الكون يكون التقدير الحالى لنصف قطر الكون هو ٢ وأمامها ثلاثة وعشرون صفرا – من الأميال ، وترتيبا على ذلك يقول العلماء : إنه إذا تمكن أحد الفلكيين يوما ما من بناء تلسكوب كبير بعيد المدى ، فإننا نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحد من خلاله.

( ربما يرى جسما لامعًا مضيئًا يشبه القمر ، وينمو على سطحه شجرة منحنية غريبة المنظر . وقد تمضى ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل أن تشرق عليه الفكرة بأنه ينظر إلى صلعته اللامعة ، وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول الكون وعاد ثانية ) (٢١)

يقول سير آرثرادنجتون:

( وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التي تتضمن فراغًا كرويًّا مقفلاً قد يصعب هضمها إلى حد كبير، ولكن من الحق أنها ليست أسوأ من تلك الفكرة الأقدم المتعلقة بالفضاء اللانهائي المفتوح الذي لا يمكن أن يتصوره أحد فليس ثمة من يستطيع أن يتصور اللانهاية) (٢٢)

## ثانيا: الكون متناه زمنيًا

يستدل العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد من النتائج التي توصل إليها أخيرا : ١ – فهو متناه في المستقبل.

وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناء ، كما تقرره الفيزياء الحديثة خلافا لما يعتقده

<sup>(</sup>٢١) النسبية في متناول الجميع ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٢٢) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٦ ، ولا يطعن في استدلالنا بهذه النتيجة التي توصل إليها أينشتين ماثبت بعد ذلك من أن الكون في حالة اتساع مستمر ، فهذا من حيث الاستدلال على نهاية الكون حجمًا مجرد تعديل جزئي وليس

المخدوعون من تلاميذ المدارس الثانوية وأضرابهم .

يقول الدكتور جورج جاموف من مشاهير رجال الفيزياء النووية المعاصرين : (إن ميكانيكا النسبية تؤدى إلى احتمال وجود عالمين مختلفين :

أحدهما: موجب وهو الذي نعيش فيه .

والثانى غريب سالب: وهو مالا سبيل له سوى تحدى واعتراض سبيل تصوراتنا وأحلامنا.

وكتلة الأجسام فى هذا العالم السالب هى بدورها سالبة كذلك . ومعنى ذلك أنها عندما تدفع فى اتجاه معين تتحرك فى الاتجاه المضاد . وبطريقة التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب البيدة . (٢٣)

ثم يقول :

( ونظرًا لامكان وجود البروتونات والنيوترونات والكهارب التي تتكون منها ذرات المادة العادية وظهورها جميعا في الحالات المضادة ، فإن ذلك يعني إمكان وجود المادة المكونة من هذه الجسمات .

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكيماوية والطبيعية للمادة المضادة هي عينها صفات المادة العادية ، والسبيل الوحيد الذي نستطيع به أن نقرر أن حجرين يتكونان من مادتين متضادتين فيما بينهما هو ضمها معًا فإذا لم يحدث شيء فها من نفس النوع المادي ، أما إذا حدثت بينهما عملية إفناء (٢٤) ذريعة فها من مادتين متضادتين .

فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا وأخرى من المادة المضادة موزعة هكذا حسما اتفق عبر الفضاء اللانهائي ؟

هناك رأى قوى بأن المادة المنتشرة في مجموعتنا الشمسية والتي تدخل في نطاق الطريق

<sup>(</sup>٢٣) قصة الميتافيزيقا ص ٣٥٤، وقد جاء أخيرا في الأنباء العلمية (أنه نجح في منتصف هذا العام فريق من علماء المنظمة الأروبية للبحوث النووية وسيرن، في تحقيق معجزة علمية أقرب إلى الخيال. وهي تخليق أشعة متصلة من جسيات المادة المضادة وهي المادة ذات الوجود السالب التي إذا ما التقت بالمادة العادية فإنها تغنيها. وينتج عن ذلك فراغ خال من المادة .. وأعلنت المنظمة أن تخليق أشعة الأنتيبر وتونات هو بداية عصر جديد في ميدان التعرف على عالم المادة المضادة). انظر مجلة أكتوبر العدد ١١٤ في ١٩٧٨/١٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) بينا في موضع آخر أن قانون بقاء الطاقة قانون افتراضي ، لابد منه للمنهج العلمي ، وليس معبرًا عن حقيقة خارجية تجريبية . انظر كتابنا « عقائد العلم » .

اللبني « طريق التبانة » هي من نوع واجد متجانس ..

ولكن السؤال هو: هل أقرب المجرات لنا فى الفضاء مثل سديم اندروميدا العظيم ، وهل مثات ملايين مجرات النجوم الأخرى المتناثرة فى الفضاء تتكون كلها من نفس النوع من المادة ، أم هى خليط مكون من ٥٠٪ من كل من المادتين ؟

وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد ، فلاذا يكون الأمر هكذا ؟

وإذاكان بعضها من المادة العادية .. وبعضها الآخر من المادة المضادة .. فكيف تم فصل

هذه الأجزاء الميزة بعضها عن بعض.

إننا لا نملك الإجابة عن أى من هذه الأسئلة) (٢٠)

ولكننا نحن نتصدى للإجابة :

إذ هنا ينبغي أن نستنبط دليلا على وجود الله يمكن أن نسميه :

## دليل الإمساك: أو دليل إمساك المادة من الفناء.

فحوى هذا الدليل: أنه مادام أن الفيزياء الحديثة تثبت أن المادة لها قابلية مستمرة للفناء، وأن هذا الدليل: أنه مادام أن الفيزياء الحديثة تثبت أن المادة لها قابلية مستمرة للفناء، وأن هذا الفناء يحدث عندما تلتقى بمادة أخرى تماثلها تماما في جميع الصفات، وأن شيئًا ما يحدث آنذاك، لايعرفه العلم إلا عند حدوثه، فيسمى بعض هذه المادة (مادة عادية)، وبعضها الآخر (مادة مناقضة)

فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد من خارج المادة ، كما يدل على أن عامل الإفتاء وارد من خارجها كذلك : وهو الله سبحانه وتعالى . وهو مصداق قوله تعالى (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا . ولأن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده ) صدق الله العظيم .

٧ - وهو متناه من جهة الماضي :

ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لاشيء وذهابها إلى لاشيء وفنائها بالإشعاع . ( ذهب نيل بور . . إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق فى حالة تحللات بيتا ذات النشاط الإشعاعي ، وأنه فى حالة انبعاث جسيم بطيء من جسيات بيتا تختفي كمية معينة من الطاقة . . أما فى حالة انبعاث جسيم سريع من جسيات بيتا فيكون من الممكن تولد كمية إضافية من الطاقة من لاشيء .

<sup>(</sup>٢٥) قصة الفيزيقا ص ٣٦١.

وتبعا لهذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة فى العلميات النووية الأولى ينطبق على المتوسط فقط ) (٢٦)

وهذا الذى يقرره العلم الحديث من فناء المادة ، يذهب – فى تقديرى – إلى أبعد مما ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عندما استدل على فناء المادة بما أثبته العلم الحديث من تحولها إلى ماليس بمادة (٢٧)

٣ - بل هناك دلالات علمية أقوى ، على أن للعالم بداية تستنتج مما توصل إليه الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك . . إلى ماتقرر عن تناهى الكون حجمًا : يقول السير آرثر ادنجتون عالم الفلك الإنجليزى الكبير :

(من الاستنتاجات التي أخذناها عن النظرية النسبية ، أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم « التنافر الكونى » تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذى معه يتباعد كل جرم عن أى جرم آخر) (٢٨)

ولم تكن قوة التنافر الكونى هذه مجرد استنتاج من النظرية النسبية ، ولكنها من المسائل التى أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكى فيما تم كشفه أخيرا من التباعد بين الأجرام يقول أدنجتون :

( والشيء الملحوظ الذي تم اكتشافه فيما يتعلق بالمجرات هو أنها تجرى متباعدة عن مجرتنا ، وأنها كلما ازداد بعدها عنا ازدادت سرعتها . وتنطلق المجرات بسرعات عالية جدًّا .

ولماذا تجرى كلها متباعدة عنا ؟ إذا مافكرنا قليلا فسوف نرى أن النفور لا يوجه مباشرة ضدنا . فإنها فى نفس الوقت الذى تتباعد فيه عنا إذا بها تتباعد بعضها عن بعض كذلك . . وهذا التمدد لا يتجه بعيدًا عن مركز بالذات ، ولكن يسبب تشتتًا عامًّا .

ويسير الاتساع بالمعدل الحالى إلى المدى الذى معه سوف تصل السدم ، إلى ضعف أبعادها الحالية في مدى ١٣٠٠ مليون سنة . . ونحن نعتقد أنه جنبا إلى جنب مع تمدد اتساع الكون

<sup>(</sup>٢٦) قصة الفيزياء ص ٣٨١

<sup>(</sup>۲۷) موقف العقل والعلم جـ ۱ ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٢٨) العلم أسراره وخفاياًه : جـ ١ ص ٩٧

المادى يتمدد الفضاء نفسه ، وتتلخص الفكرة فى أن المجرات التى تمثل الجزر تتناثر عبر فضاء كروى يتمدد ) (٢٩)

يقول سير آرثر أدنجتون :

( إن فترة ١٣٠٠ مليون سنة تعتبر زمنا قصيرا في تاريخ الكون ) : فإذا أضفنا ذلك كله إلى ماتقرر عن تناهى الكون حجمًا كان لابد أن نستنتج أن – الكون متناه أيضًا زمنيًا . وهذا ما عبر عنه أرثرأد نجتون بقوله :

(ويعنى ذلك بالتالى أننا لانستطيع أن نرجع القهقرى فى الزمن إلى مالا نهاية) (٢٠٠) وإذا كان هذا القول لا يرضى العلماء العاجزين عن تصور كون له بداية وارادوا أن يجمعوا بين القول يكون متمدد ، والقول بأنه بدون بداية أو نهاية . فقد فعلوا ذلك عن طريق الاقرار بنظرية الخلق ، ووجود المادة من العدم ، والتخلى عن مبدأ بقاء الطاقة ... بقول الدكتور فايسكوف .. (يدافع فريق من العلماء عن وجهة نظر تسترعى الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة التى كان عليها الكون فى البداية إذ يصحب تمدد الكون طبقا لأراء هذا الفريق خلق مستمر للهادة فى الفضاء ، والمفروض أن تخلق مادة جديدة كلما ترك التمدد قضاء كبيرا غير عادى بين المجرات ، وتحتل مناطق الفضاء هذه ، وتتجمع فى نجوم ومجرات جديدة ، ويكون انتاج المادة الجديدة طبقا لهذه النظرية بالقدر الكافى لحفظ المسافة بين المجرات ثابتة تقريبا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس يمكن تصور كون متمدد بدون بداية أو نهاية ) .

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونهايته لكن تراجعه كان إلى خندق القول بالخلق ... – يقول : (إن عدد المجرات كان قليلا في ذلك الوقت ، ومعظم المجرات التي نراها خلقت في الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية (!!) للكون والوقت الحاضر).

ولست أدرى لماذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات الموجودة حاليا ولايمكن تصور خلق باقيها ذلك القليل الذى يصر بغير مبرر على أنه كان موجودا بغير بداية ؟؟ – ثم يقرر المؤلف أيضا أن عملية الخلق مستمرة في المستقبل..

يقول : (سوف لاتنحف المجرات في المستقبل ، وذلك لأن هناك مجرات جديدة تخلق

<sup>(</sup>٢٩) انظر العلم أسراره وخفاياه للدكتور هارلو شايلي جـ ١ ص ٩٥ – ٩٧ والنصوص المأخوذة من السير أرثر أدنجتون نشرها في مقال له عام ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>۳۰) العلم أسراره وخفاياه جـ١ ص ٩٦.

باستمرار. فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباعدة أحداها عن الأخرى في الفضاء اللانهائي ..).

وإذا كان هذا رأى فريق من العلماء فما رأى المؤلف، يقول: (هذا ولاتوجد حقائق كثيرة تدعم هذه الآراء، كما لايوجد أى شيء يتناقض معها).

ويصل المؤلف إلى حد التنكر لمبدأ بقاء الطاقة ، ويراه غير صالح للحاكم على الزمن السحيق ، كما يراه غير صالح لمعارضة ماذهب إليه هذا الفريق من العلماء إذ يقول : (حقيق أن فكرة خلق المادة من لاشئ في الفضاء تتعارض مع آرائنا العادية في بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من (النحافة) صغيرة جدا لدرجة تستحيل معها ملاحظتها في المعمل فكل ما يلزم هو خلق ذرة أيدروجين واحدة سنويا في الميل المكعب من الفضاء ، ومن المستحيل ملاحظة هذه الكمية اللانهائية في الصغر بطريقة مباشرة (۱) .

ياسبحان الله، تأمل قوله تعالى: (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم، وماكانت متخذ المضلين عضدًا).

وهنا يمكننا أن نقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف عن الاعتراض على مبدأ الحلق ، على الأقل – وتقرر إمكانيته علميا ، وأنها تكاد تنحصر الآن فى التردد بين نظريتين : يشير إليهما الدكتور هارلو شابلى مدير مرصد هارفاد (من عام ١٩٢١ – ١٩٥٧) ، هما : النظرية التي تنادى بأن الكون نشأ فى لحظة واحدة عارمة .

والنظرية التي ينادي بها مجموعة من العلماء الإنجليز وتذهب إلى أن الكون نتيجة عملية نشوء مستمر من غير ابتداء أو انتهاء معين ؟

ويتساءل : أى هاتين النظريتين ترجحه الحقائق العلمية ؟ يقول :

( إنه لما كان معدل التمدد يتباطأ فعلا ، وأن كثافة المادة تزداد بازدياد المسافة ، فإن هاتين الحقيقتين تشيران إلى كون خلق دفعة واحدة وراح يتطور وتقفان ضد نظريات النشوء المستمر )

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢١٠ – ٢١١ ، من كتاب المعارفة والتساؤل للدكتور فكتورفايسكوف (كتبه عام ١٩٦٣) ترجمة الدكتور سيد رمضان هذارة (النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة).

٤ – وتستنتج حقيقة أن للكون بداية أيضا من القانون الثانى للديناميكا الحرارية . فحوى هذا القانون أن الحرارة تسرى دائمًا من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة ولا يحدث العكس بتاتا .

وإنه ليس فى الإمكان تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى آخر بارد (٣٢)

وبالرغم من السيد برتراندرسل ، فإننا نجد في هذا القانون مايدل على حدوث العالم ، واحتياجه لمحدث .

وسنترك السيد برتراندرسل نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلالته.

يقول رسل:

إنه إذا كان هناك فرق فى درجة الحرارة بين جسمين متجاورين فإن الأشد حرارة منهما يبرد والأشد برودة تأخذ درجة حرارته فى الارتفاع حتى يتساويا فى درجة الحرارة.

ولكن سرعان ماوجد أن للقانون معنى أعم من هذا بكثير.

فالدقائق المادية في الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك في سرعة كبيرة جدًّا ، في حين أن تلك في الأجسام الباردة تتحرك بسرعة أقل.

وفى آخر الأمر يجد عدد من الدقائق السريعة الحركة وعدد من الدقائق البطيئة الحركة أنهها في حيز واحد ، فإن الدقائق السريعة ترتطم بالبطيئة حتى تصل المجموعتان إلى سرعة متوسطة مشتركة .

وتصدق الحقيقة الماثلة على كل صور الطاقة . فحيثًا وجد قدر كبير من الطاقة في حيز ما وقدر ضئيل في حيز مجاور ، مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول إلى الثانى حتى يتم التساوى . وهذه العملية لارجوع فيها ) .

ويقول رسل:

( لعل من أعوص المسائل التي تعترض طريق العلم في هذه الآونة الأخيرة تلك المشكلة التي نتجت عما يبدو لنا من انهيار العالم .

<sup>(</sup>٣٢) قصة الفيزياء ص ١٥٦ : ١٥٨ .

ذلك أن العالم – مثلا – به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر أقل تركيبا ، ولانعرف الوسيلة التي نتمكن بها من إعادة تجميع وتركيب هذه العناصر (٣٣) ونظرا لأن الكون المادى يعتبر الآن في نظر الفيزيقا متناهيا ويتكون من عدد محدود ، وإن كان غير معروف من الإلكترونات والبروتونات ، فهناك حد نظرى للتجميع الممكن للطاقة في بعض الأماكن دون الأخرى ، فإذا رجعنا بالبصر إلى الماضي وجدنا بعد إيغالنا فيه .. أننا وصلنا إلى حالة للعالم لا يمكن أنها سبقت بحالة أخرى وهذه الحالة الأولى هي التي كانت فيها الطاقة موزعة توزيعًا أبعد مايكون عن المساواة ) (٣٤)

ويشرح أدنجتون هذه النقطة فيقول :

( وكلما توغلنا في ماضى الزمن وجدنا أن العالم يزداد تمايزا بالتدريج إلى أن نصل إلى لحظة كانت فيها قوى العالم متايزة تمايزًا كاملا ، ومن المستحيل أن نتجاوز هذه اللحظة إيغالا في الماضى ، فالتمايز الذي نتكلم عنه يبلغ مرتبه الكمال ، ولا توجد سلسلة لا متناهية من حالات التمايز الأعلى والأكثر علوًا وهذا التنظيم نقيض المصادفة ، فهو شيء لا يمكن حدوثه عرضًا واتفاقًا ) ويعلق أرسل على أدنجتون فيقول :

(ويلاحظ أن ادنجتون فى هذه الفقرة لم يستنتج حدثًا محددًّا للخلق بيد الحالق ، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة ، مع أن الحجج العلمية المؤدية إلى النتيجة التى يرفضها أقوى بكثير من الحجج التى تعارضها .

ثم يقول : (إنى أعتقد أنه يجب التسليم بأن مايمكن أن يقال إثباتًا لفكرة أن الكون له بداية في الزمان ، في عصر ليس باللامتناهي في قدمه ، يرجح كثيرا مايمكن أن يقال إثباتًا لأي استنتاج آخر .) .

وبالرغم من أن رسل يشك في سريان هذا القانون في كل الأزمان على أساس غيبي متعنت قائلا: (قد لايسرى القانون الثاني للديناميكا الحرارية على كل زمان ومكان) ، فإنه يضطر

<sup>(</sup>٣٣) مجموعة عالمنا المجنون ، جمع وترجمة نظمي لوقا ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣٤) مجموعة عالمنا المجنون ص ٦٥ – ٦٧.

إلى أن يقول : (ينبغى علينا أن نقبل مؤقتا افتراض أن العالم له بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف ) (٣٠)

وقد كان من البدهي أن يخضع رسل لهذه النتيجة وما تؤدى إليه من أن العالم من صنع خالق .

ولكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس.

فيذهب يرتكب حاقات عجيبة.

إنه يرفض التسليم بالخالق مفضلا عليه القول: (بأن الكون قد بدأ تلقائيًا).

فإذا بدا له أن هذا قول عجيب ، قال شيئًا أعجب ، قال : (إنه ليس من قانون فى الطبيعة يقول إن مايبدو عجيبًا لايمكن أن يحدث ) .!

وهو يفضل أن يرتكب هذه الحاقة العجيبة ، على القول بخلق الله للعالم ، ويرى أن قانون الطبيعة لايقبل القول بالحالق ( لأن استنتاج «خالق » للعالم هو استنتاج علته ، ولا يسلم بالاستنتاجات العلية في العلم إلا حين تبدأ من قوانين محسوسة والحلق من العدم لم يره أحد) (٣٦)

وهكذا: « الحلق من عدم على يد خالق » لايسلم به العلم ، ولكن العلم يسلم بالحلق من عدم إذا كان لا على يد خالق .

هكذا: « الخلق من عدم لم يره أحد » على يد خالق لايسلم به العلم ولكن العلم يسلم بالخلق من عدم لم يره أحد إذا لم يكن على يد خالق .

ما أعجب هذا الحضيض الذي وصل إليه عقل الفيلسوف.

ما أصدق أن يقال عن رسل ماقاله هو عن أدنجتون (إنه لم يستنتج حدثًا محددًّا للخلق ، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة ). وما أصدق بسكال حين أخذ يعلل لإصرار الملحد على الحادة وهو ينطبق أعظم الانطباق على رسل في هذا الموقف ، وفي غيره من المواقف التي نتابعها :

<sup>(</sup>٣٥) مجموعة عالمنا المجنون ص ٦٩ ، ٧٠

<sup>(</sup>٣٦) مجموعة عالمنا المجنون ص ٧٠، وانظر ص ١١٨ من هذا الكتاب.

يقول بسكال: (إن ما يجعل الملحد متصلبًا في إلحاده، ليس ضعف الشواهد الموجودة في العالم المنظور، بل قرار اتخذته الإرادة والعواطف. والعيب الرئيسي في مذهب للألوهية مبنى على الاعتبارات الرياضية والفزيائية وحدها، هو أنه لا يلتفت إلى المشكلات والدوافع الإنسانية التي تشكل في نهاية الأمر موقف الإنسان من الله) (٣٧)

<sup>(</sup>٣٧) الله في الفلسفة الحديثة تأليف جيمس كولينز ص ٤٦١.

## الفضال لستابع

## إيمان بعض مشاهير العلماء التجربيين المعاصرين

#### ١ – الدكتور ويلارد فرانك ليبي :

عالم الذرة العملاق

حاصل على جائزة نوبل عام ١٩٦٠

عضو لجنة الطاقة الذرية الأمريكية .

كان رجلا جم النشاط وكانت أهم دوافعه للعمل « الرغبة فى فهم أسرار الطبيعة » . ولقد سئل هل يؤثر هذا على شعوره الديني وإيمانه بالله ؟ فأجاب :

« أنا واثق أنه ليس هناك عالم ملحد ، فإن ذلك مستحيل ، وإن كانت العلاقة بينه وبين المراسم الدينية قد لاتبدو واضحة في بعض الأحيان » (١)

#### ٧ – الدكتور تشارلز هارد تاونز (ولد عام ١٩١٥):

وهو من كبار العلماء الأمريكيين.

مخترع الميزر ، وهو مجموعة من الأدوات ذات الأثر الهام فى ميدان العلم والصناعة ، لايقل شأنًا عن الترانزستور ، استطاع هذا الجهاز أن يزيد من مجال التلسكوبات اللاسلكية وأن يجعل الاتصال بين الأقمار ممكنا ، وأن يجرى اختبارًا لنظرية أنشتين ، ويوثقها .

يقول تاونز:

لست أرى أية صعوبة فى الجمع بين العلم والإيمان الدينى . فأنا شخصيا اعتبر العلم جزءًا من الدين .

<sup>(</sup>١) من حياة العلماء ص ٦٤.

إن العلم هو دراسة للكون وعلاقتنا به ، وهو مبنى على عدد من الفروض والمعتقدات ، واعتقد أن للدين الكثير من الملامح نفسها وأن الدين والعلم لابد أن يزدادا تقاربا فها يتجهان في نفس الاتجاه (٢)

وأنا أعلم أن البعض يعتقدون أنهما يسيران فى خطين متعارضين ، ولكنى أعتقد أن هذا الاعتقاد ناشئ عن سوء الفهم ، سوء فهم جذرى لما هو الدين وماهو العلم

إن الدين مبنى على افتراض أن هناك غرضا وسببا لوجود الكون ، والعلم مبنى على افتراض وجود نظام للكون .

العلم يحاول أن يكتشف هذا النظام ، والدين يحاول أن يكتشف السبب والاثنان يعتمدان على الإيمان .

وقد أصبح الإيمان في العلم شيئًا تلقائيًا حتى لم يعد يراه الناس ، فني العلم إيمان بأن للكون نظامًا يمكن للعقل البشرى فهمه ، وهذا الإيمان ليس قديمًا وإنما نشأ منذ قرون عدة . وإذا لم يكن للمرء هذا الإيمان فإنه يلتى نفسه في وسط الخرافات التى تقوم على عدم وجود نظام للكون ، حيث تحدث الأشياء لشهوات ولأسباب متعددة من الأرواح والشياطين وغيرها من الأشياء غير المعقولة .. ولا يمكن للعقل البشرى فهمها

ولكننا لانستطيع أن نثبت بأى طريقة أساسية أن الكون منظم ومنطقى ، وإنما نزعم ذلك ونعتبر أن الأمر كذلك ، ونجد أن أفعالنا تنطبق على الحقائق ، ولكن هذا شيء لا يمكن إثباته ، إنه فى حقيقة الأمر إيمان ، إيمان يبدو أن له مايبرره .

والنظر إلى الايمان الديني هو بنفس الطريقة . فعند مايكون فيك الإيمان بالدين تحاول أن ترى مدى انطباق الإيمان على الحقائق . وكلما ازدادت تجاربك من الحياة واستفادتك من تجارب غيرك ازداد إيمانك حين ترى كيف تتفق معتقداتك الأساسية مع مايحدث فعلا .

أنا أعتبر إذن الدين هو توافق الإيمان مع المشاهدة.

والعلم هو نفس الشيء فيعتقد الناس أن العلم يثبت أشياء ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح فني العلم الكثير من التجربة ومن المنطق.

وأعتقد أن العلم بمنحنا إحساسا عاطفيًا وروحانيًا عظيمًا وخاصة حين تصادف فها جديدًا واكتشافًا للكون لم يدركه من قبل أحد . أنها تجربة عاطفية هائلة أشبه بما نعبر عنه بالتجلى .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨٩.

وأنه يبدو لى أن التجلى ماهو إلا الإحساس فجأة بفهم الإنسان وفهم علاقته بالكون وبالله سبحانه وتعالى وبالبشر الآخرين ، هذا تجل لدين يحدث من تجارب الإنسان من أفكاره الماضية والحاضره . هذا إدراك مفاجئ لحقيقة جديدة .

وعندنا موقف مماثل لهذا من العلم . وإنها لتجرية رائعة أن تدرك فجأة علاقة جديدة لم يرها أحد من قبل، وأننا لنعلم أنها هناك منذ الأزل وسوف تعرفها البشرية الآن وتبقى قائمة إلى الأبد .

إن للفهم الجديد وللكشف الجديد نوعا من الأبدية ، فأمامه فرصة للبقاء والخلود بالإضافة إلى ماله من الأثر الفكرى والفائدة المحتملة للمجتمع ) (٣)

ولقد سئل فيم يستطيع الدين أن يساعدنا حيث يقصر العلم ؟ « فأجاب : (إنني أجد صعوبة في الإجابة على هذا السؤال لأنني لا اعتبر الدين والعلم شيئين منفصلين. إن العلم يستكشف نفس الميادين التي يرتادها الدين ، وحين نزداد إدراكًا ووعيًا سندرك أنها يسيران معًا. وأنها يبدآن من نقطتين مختلفتين

فالعلم يبدأ من نقطة محددة وينظر إلى أشياء بسيطة يحاول أن يفهمها ثم يتقدم خطوة فخطوة نحو ميادين أوسع ليصل إلى فهم الكون كله.

أما الدين فيبدأ من النظرة الشاملة إلى هذا الكون. فالهدف إذن واحد وإن اختلف السبيلان.

وحين يلتقى العلم بالدين سنجد للعلم صورة أخرى غير مانعرف وللدين صورة أخرى . إن معظم الناس البعيدين عن العلم لايدركون مدى ما أصاب العلم من تغيير ، وما حدث فيه من انقلاب كامل وما أصاب نظرتنا الفلسفية المبنية على التجارب العلمية من تبديل .

لقد تغيرت القوانين الطبيعية تغييرًا جذريًّا .. ومن العجيب أن هذا التغير لم يؤثر على معلوماتنا السابقة .

وأعتقد أن العلم سوف يستمر فى تعديل وتبديل وانقلاب ، وأن إدراكنا الديني سوف يزداد عمقا لنصل فى النهاية إلى صورة جديدة للعلم مع الدين ) (٤)

### ٣ – الدكتور جيمس ألفرد فان ألن:

حصل على دكتوراه الفلسفة في الطبيعة النووية ..

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩٠.

أعظم علماء الفضاء في أمريكا . .

صاحب اكتشاف « شريط فان ألن »

الذى يحيط بالكرة الأرضية . ويعتبركشفه فى أهمية اكتشاف كولومبس للعالم الجديد من الوجهة التاريخية .

سئل فان ألن:

هل يؤمن بالدين ؟

أجاب « طبعا أنا مؤمن بالله وبالدين ! قد لا أذهب بانتظام إلى الكنيسة ، إن زوجتي أكثر منى تدينًا ، وقد كان أبوها قسيسا وأخوها عالمًا باللاهوت ، وأنا نشأت في أسرة متدينة وأتردد على الكنيسة أحيانًا ، وإن كنت لا أساهم في نشاطها مساهمة فعاله ، وأولادي يذهبون إلى مدارس الأحد . إنني أومن بالله تعالى على أنه القوى القادر ، وإيماني ينبع عن العقل لا عن العاطفة ، ولست أفهم كيف يكون هناك تعارض بين العلم والدين

إننى أعتقد أننى كلما زدت إدراكا لقدرة الله وحكمته زدت علمًا .. (°) وازددت إيمانًا بالله الذي خلق هذا الكون ونظمه ) (۲)

## ٤ - ألبرت بروس سابين :

عالم « الميكروبات » الشهير ، وصاحب مصل شلل الأظفال « سابين » المسمى باسمه . منحته الجامعات العظمى درجاتها الفخرية ، وقدرت الجمعيات الطبية والعلمية المعروفة أبحاثه بجوائزها القيمة .

ولد في بروسيا، ثم هاجر إلى باترسون بولاية نيو جرسي .

سئل سابين:

هل هناك علاقة بين الدين والعلم ؟

#### فأجاب:

(إن العلم وسيلة في فهم أسرار الكون، وكلما استخدم الإنسان.مايقدم العلم إليه من

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ١٦٨

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٣٤٥.

معرفة ، تزداد نظرته إلى الحياة عمقًا ويزداد أمام عجائب الجلق خشوعًا ويصل إلى الإيمان . ولكن العلم نفسه ليس خيرًا ولا شرًّا ، إنه يقدم المعرفة ، ولكنه لا يقدم الحكمة ، وهناك فارق كبير بين المعرفة والحكمة .. ) .

#### سئل :

هل يمكن إذن أن يكون هناك صدام بين العلم والإيمان بالله ؟

#### فأجاب:

قد يكون هناك صدام بين العلم وبين الإيمان بالآلهة من الأوثان التى ابتدعها الإنسان الأول منذ آلاف السنين لترضى حاجته . ولكن إذا اعترفنا بأن الله سبحانه وتعالى . . فيه معنى الحلق كله والكون كله ، فلن يكون هناك أى تعارض (٧)

إن العلم والدين كليهما يقومان على الإيمان . وبرغم أن رجل العلم قد لايكون متدينًا بالمقاييس التقليدية ، فإنه يشعر بالخشوع وهو يزيح الستار عن أجزاء صغيرة من ذلك النظام العظيم الذي يقوم عليه الكون ) (^)

#### هاوزر:

أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو..

ومدير هيئتين لأبحاث السكان في نفس الجامعة ..

#### سئل :

هل يؤمن بالدين؟

قال: (نعم أومن بالله لأنى أعتقد فى وجوده ، كما يعتقد فى وجوده البلايين من الناس ، ولكن مسألة الايمان والإلحاد والشك واليقين فى رأبى مفتعله فى هذا القرن العشرين ، فى دنيا العلوم الاجتماعية والأتثروبولوجية فأنا شديد اليقين على أساس من معارف الاجتماع ، بأن هناك إلها ، وإن الإنسان آمن به دائما منذ أقدم العصور.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ض ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص ٣٤٥.

ودعنى أكمل فأقول إنى بصفتى من دارسى الحضارات والأديان ، أعتقد بإمكان تطبيق المنهج العلمى فى دراسة الدين بكل عناصره ، فهى قابلة للتحليل والفهم والتنبؤ مثل غيرها وإذا سألتنى بعد ذلك كيف يتأثر سلوكك بوجود الله ؟ قلت : إننى أؤمن إيمانًا عميقا بأهمية القيم والأخلاق ، وقواعد السلوك التى يجب على البشر أن يتمسكوا بها ليحيوا حياة أسعد وليقوم مجتمع فاضل . وأنا لا أعتبر نفسى غير متدين ، وإن اعتقدت أن الإنجيل ليس مقدسًا ، وإنما هو كتاب يمثل ثقافة الزمن الذى كتب فيه ) (١)

ويرى هاوزر أن رجل العلم هو رجل دين يسبح بحمد العلم « العلم نوع من الأديان . والعالم رجل دين وهب نفسه للقيم التي آمن بها من البحث عن المعرفة وأنت تجد فيه نفس التعصب الذي تجده في المبشر أو القسيس » (١٠)

### ٦ - دين أفرت وولدردج:

حصل ولدردج عام ١٩٣٦ – وسنه لما يتجاوز الثالثة والعشرين – على الدكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف في الطبيعة من معهد كاليفورينا للتكنولوجيا .

وفى المدة ما بين ١٩٥٨ ، ١٩٦٧ شغل وولدردج منصب رئيس لشركة من أنشط الشركات التي يعتمد نشاطها على العلوم فى أمريكا وهى شركة تومسون راموا وولدردج ، ممثلا بذلك الدور الجديد للعلماء الأمريكيين فى إدارة الأعال الصناعية والحكومية وغيرها (١١) يقول وولدردج :

(حين نشاهد تلك الظواهر التي تتصل بالأحياء والجاد والتي لاحصر لها ويمكن تفسيرها المحفنة من القوانين والمواد، فلابد أن نعتقد أن الكون قد نظم تنظيمًا رائعًا) (١٢) ويقول وولدردج:

لقد قطع علم الطبيعة الفلكية خطوات كثيرة فى الأعوام القليلة الماضية نحو تبين نظام محكم لما يبدو لنا من اضطراب الكون ، وربما استطعنا أن نرجع بالكون كما يبدو اليوم إلى ماحدث

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٢٨٨.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ٣٤٤.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ٣٠٥، ٣٠٦.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ص ۳٤٥.

منذ خمسة عشر أو عشرين بليون عام مضت وتفسركل ماحدث بعدها .. « ما أريد قوله هو أننى أعتقد أننا سوف نستطيع تفسيركل مايجرى فى هذا الكون – وهذا ينطبق على المادة الحية وغير الحية – بالوصول إلى الظروف التى نشأ فيها الكون باستعال بعض القوانين الطبيعية التى لا يأتيها الباطل ، وفى هذا الاعتقادكما ترى أبدو ماديًّا . لكن الشىء الذى لا يمكن للعلم تفسيره هو حالة السكون عند نشوئه من الذى بدأ هذا كله ؟ ولماذا كان الكون بهذه الصورة عندما نشأ ؟ ولماذا تكون القوانين كما هى عليه ؟

لماذا وجد الفضاء في البدء ؟ إن بعض هذه الأسئلة جوهرية وأعتقد أنها خارجة عن نطاق العلم .

عند هذه النقطة يجب أن تقول إنها هبة .

إنها هناك. هل صنعها أحد؟ .. وإذا كانت قد خلقت فاذا كان الأمر قبل الخليقة ؟ إن هناكي جهودا قاطعة لقدرة العقل الإنساني على الرجوع إلى ماقبل الأسباب الأولى والعلم لا يستطيع أن يفيدنا بشيء ، لأن العلم ماهو إلا أداة للتفكير المنطقي يصل من المسبب إلى السبب ، فإذا رجعنا إلى الوراء نتساءل وماسبب هذا السبب الأول ؟ بدا العلم عاجزًا . والآن ماهو اللفظ الذي نريد أن نطلقه على هذا كله هل هو لفظ الجلالة ؟ ذلك ما يؤمن

به معظم الناس.

وقد أستخدم أنا و المجهول العظيم ، الذي لا أجد السبيل إلى معرفته وهذا تعريف و الأوله ، بالنسبة إلى ، إنى أعتقد أن الذي بدأ الكون وجعله يسير على هذه السنن التي لاتتغير ولا تتبدل هو الله ، وإن كنت لا أدرى كنهه ) (١٣)

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق ص ٣٢٩.

# الفصل النامين المنهج البنائي للدين (الضرورة العملية)

الإنسان لا يمكنه أن يعيش مع «الشك» مثلا أنه لا يمكنه أن يعيش مع «الجوع» وهو مع الجوع «يموت» لكنه مع «الشك» يستسلم». لكنه مع «الشك» يستسلم بحكم «الضرورة العملية» والضرورة العملية أنواع ودرجات مختلفة القيمة. وخير أنواع الضرورة العملية التي يستسلم لها الإنسان «الاستسلام» «لله» سبحانه وتعالى. كيف؟

هذا مأنوضحه في الصفحات التالية .

#### العقليون اليقينيون يعتمدون على االضرورة العلمية:

فى الفلسفة القديمة : عند أفلاطون أن التعلم لايمكن أن يتم إلا إذاكان هناك علم سابق ، وهذا العلم السابق لايمكن أن يتسلسل إلى غير نهاية ، بل لابد أن يقف الإنسان عند أشياء ضرورية يقينية بعدها تبدأ البرهنة .. وتقوم جينئذ مشكلة هي :

من أين لنا الوصول إلى هذه المعرفة الضرورية اليقينية الأولية ؟ اضطر أفلاطون ليحل هذه المشكلة إلى القول بالتذكر، فهو يرى أن هذه المعارف الضرورية لا يجدها الإنسان في نفسه إلا لأنه قد حصلها من قبل في حياة سابقة حييتها النفس في عالم المثل<sup>(۱)</sup>.

أما أرسطو فكان يرى أن مصدر هذه الأوليات هو العقل ، وهي دائما صادقة وتقوم هذه الأوليات جميعها على مبدأ عدم التناقض ..

( وأرسطو يقول عن هذا المبدأ : إنه لا يمكن لأى عاقل أن يشك فيه بجد ، كما أنه لا يمكن مطلقًا البرهنة عليه لأنه أولى ) (٢)

وهنا ينشأ سؤال :

ماهو هذا العقل الذي هو مصدر هذه الأوليات؟

يقول أرسطو في الجزء الثاني من كتابه عن النفس:

(أما فها يمس العقل فليس هناك شيء بديهي بشأنه)

ويقول الدكتور محمود قاسم في كتابه في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام: ( ترك أرسطو مشكلة العقل غامضة ) .

وقد حاول شراحة تفسير هذا الغموض.

وعلى رأس هؤلاء إسكندر الأفروديسى الذى ذهب إلى أن العقل الفعال عند أرسطو: (ليس جزءًا من أجزاء النفس، أو وظيفة من وظائفها، بل هو الإله الذى يتمثل فى نفوس البشر، ويقوم مقامهم فى إدراك معانى الأشياء).

وإسكندر الأفروديسي هذا هو الذي يقول عنه أبونصر الفارابي من حكماء المسلمين: لن يكون المرء فيلسوفا إلا إذا كان على رأى الإسكندر (٣)

ويقول أميل بوترو عن هذا الإله الذي هو العقل عند أرسطو: (إذا كان العقل قد ولى ظهره للديانة الموروثة فذلك لكى يؤسس دينا أقوم وأصح. ويقول: (ليس الإله – الذي هو العقل – تجريدًا أو استدلالا بحتًا إنه رئيس الطبيعة،

ويقول: (ليس الأله – الذي هو العقل – عجريدا أو استدلالا جما إله إنه الملك الذي يحكم جميع الأشياء) (٤).

<sup>(</sup>١) أرسطو للدكتور عبدالرحمن بدوى ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام للدكتور محمود قاسم ص ١٩٧ ، ١٩٨ – ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) العلم والدين في الفلسفة المعاصرة لإميل بوترو ص ١١ ، ١٢ .

فإذا انتقلنا إلى فلاسفة المسلمين وجدناهم يذهبون إلى أن العلم يحصل عن طريق الفيض من العقل الفعال .

ذلك أن الإنسان بمارسته النظر والبحث يعد ذهنه لهذا الفيض ، والنتيجة وهي العلم تفيض عليه وجوبًا .

يقول الفارابي :

( الروح الإنسانية تتمكن من العلم بقوة لها تسمى « العقل النظرى » وهذه الروح كالمرآة . وهذا العقل النظرى كصقالها . .

وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهى كما ترتسم الأشباح فى المرايا الصقيلة ) . وهنا نتساءل ، أو يجب أن نتساءل :

مامصدر الثقة بهذا العقل؟

إن العقل نفسه ولا أحد سواه يضع أمامنا احتمال أن يكون هو نفسه ضالا مضلاً ؟ وينظر في هذا الفلسفة النقدية أو فلسفة الشك عند الغزالي ، وديكارت ، وهيوم ، وكانط ..

فما هو الضامن لسلامة العقل ، وقدرته على معرفة الحقيقة ؟

هنا تضع الفلسفات القديمة هذا الضهان كما رأينا من ناحية ماتقرره من نظرية في الوجود ، تتضمن انتماء جوهر العقل إلى الكائنات العليا ، وأن مايفيض عليه من علوم إنما يأتيه من المبادئ العليا المقدسة التي تتسلسل في وجودها من الله إلى العقل الفعال .

ومن هنا تظن الفلسفة القديمة أنها وضعت الأساس العقلى للثقة فى العقل. لكن الحقيقة أنها مخدوعة – منهجيًا – فى هذه الأمور. لأن هذه الثقة – من الناحية المنهجية – مترتبة على نظرية الوجود التى أشرنا إليها وهذه النظرية بدورها إنما هى نتيجة نظر عقلى ، وهذا النظر العقلى هو نفسه الذى نتسائل عن مصدر ثقتنا به.

وإذن فطبيعة الأمور تقضى بأن توضع هذه الثقة أولا ، أى قبل الوصول الى نظرية الوجود ، وإلا فإن كل مايصل إليه العقل – نتيجة النظر – يكون مبنيًّا على أساس التسليم بالعقل ويظل العقل بكل ماحققه من نظر وبكل ماوصل إليه من نتائج ، قائما على هذا السؤال : ما مصدر ثقتنا بهذا العقل وبنظره ونظرياته ؟

لا إجابة على هذا السؤال في الفلسفة القديمة إلا إذا نقلنا نظرية الوجود من كونها نتيجة

للنظر إلى كونها مقدمة له ، وإذن تصبح نظرية الوجود بما فيها من مبادئ وكاثنات عليا إيمانا أو دينا .

وهنا - إذا لم نشأ أن نقع في الدور الباطل - ينقطع السؤال: بحكم الضرورة العملية

### في علم الكلام:

فإذا انتقلنا إلى المتكلمين نرى:

المتكلمين من المعتزلة يذهبون إلى أن معرفة الله تعالى لاتكون بالدليل النقلى ، وإنما تكون بالدليل العقلى المستقبل.

والمراد بالدليل العقلى المستقل الذي يقوم فيه العقل بالاستدلال ، بجهد ذاتى ، يتبع فيه الطرق المنطقية وينتقل فيه من العلوم الضرورية إلى العلوم النظرية دون أن يستند إلى شيء من حجية النصوص الدينية أي السمع .

وهم يبينون لنا الميادين التي يجب أن يخوضها العقل مستقلا ، وهي : معرفة الله بتوحيده وعدله ، وما ينبغي لذلك من معرفة بالعالم ، ثم مايتصل به من معرفة لحقيقة المعجزة ودلالتها .. وهذه المباحث جميعا هي التي تؤسس لتلتي السمعيات من الرسول ، على أن تشترك فيها – أي في هذه السمعيات – الدلالتان العقلية والسمعية معًا (٥).

وأثمة الأشاعر - وبخاصة المتأخرين منهم الذين يمثلون عصر نضج علم الكلام - يذهبون إلى أن العقل يستقل بمعرفة المسائل الطبيعية والإلهيات ، وما يتصل بذلك من مسائل «المعجزة»

وأما بقية المسائل فإنه مع أن العلم بها يتوقف على السمع ، فإن للعقل فيها دورًا حاسما ، لأنها لا تصح إلا إذا كانت مما يجوز العقل وقوعه .

إن العبارة التي تلخص موقف علم الكلام عند الأشاعرة من استعال الدليل العقلي أو النقلي هي ماقاله الأيجي صاحب كتاب المواقف:

( ودلائله – أى علم الكلام – يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل ) . فبصريح العقل يتم الحكم .

وبالنقل يحصل التأييد .

<sup>(</sup>٥) انظر كتابنا الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية.

مجرد التأييد .

وعند المتكلمين جميعا – أشاعرة ومعتزلة – أن المعرفة العقلية تقوم على العلوم النظرية . والعلوم النظرية تقوم بدورها على العلوم الضرورية .

والمقصود بالعلوم الضرورية : البدهيات .

وما يلحق بها مما لايحتاج في إثباته إلى دليل.

وما مصدر هذه البدهيات؟

يقول المتكلمون إن الله هو الحالق للعلوم الضرورية ، كما قالوا فى مواضع أخرى إنه الحالق للعلوم النظرية .

قال بذلك الأشاعرة.

وقال بذلك المعتزلة أيضًا على الرغم من أنهم يقولون في سائر الأفعال الأخرى : إن العبد خالق افعال نفسه .

يقرر القاضي عبد الجبار من كبار علماء المعتزلة أنه.

لاتبطل العلوم الضرورية لانها من فعل الله تعالى .

ويقول عضد الدين الأيجي وهو من كبار علماء الأشاعرة .

( إن العلم غير واقع بالنظر أو بقدرتنا ، بل بخلق الله تعالى ، وهو مذهب أهل الحق من الأشاعرة ) (٦) .

ويقول الشيخ مصطفى صبرى وهو من أقوى المدافعين عن علم الكلام فى العصر الحديث: (إن كان التصوف يمتاز بالإلهام من الله فالعقل الذى هو قانون الله وسفيره العام الرسمى عند الإنسان، والذى هو المهبط الأول الطبيعى لإلهام الله، يقدم إلهامه على الإلهام الخاص الذى يخالفه، ويكون معنى هذا أن الإلهام المخالف ليس بإلهام) (٧).

معنى هذا أن ثقتنا في العقل مستمدة من ثقتنا بالله.

معنى هذا بالتالى : أن ثقتنا بالله خطوة أولى ينبغى أن تتم قبل أية خطوة أخرى فى البحث العقلى ، وإلاكان البناء العقلى كله معلقًا على جواب سؤال : لماذا نثق فى هذا العقل وفى بنائه القائم عليه ؟

<sup>(</sup>٦) انظر كتابنا الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية .

<sup>(</sup>٧) موقف العقل.. الشيخ مصطنى صبرى.

وإذن فمتى أردنا جوابًا من المتكلمين عن سبب ثقتنا فى العقل وفيها يقدمه لنا من بدهيات ؟ فسوف يكون الجواب :

لانها من خلق الله تعالى.

ويترتب على ذلك بالضرورة أن تكون معرفتنا بالله متقدمة على أى إجراء يقوم به العقل نحو معرفة الله . وإلا كان كل مايترتب على هذه البحوث معلقًا على هذا السؤال :

لماذا نثق ؟

فإذا قدمنا معرفتنا بالله على قيام العقل بنشاطه وبحوثه كان معنى هذا أن الإيمان غير المعلل هو الأساس :

وهنا أيضا - إذا لم نشأ أن نقع في الدور الباطل - ينبغي أن ينقطع السؤال : بحكم «الضرورة العملية ».

إن المثال الذي قدمه الإمام الغزالي لأهمية العقل مؤيدا به مذهب المتكلمين حيث قال : (مثال العقل البصر السليم ، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء) أقول إن هذا المثال لا ينطبق على الذين يحتمون السير في طريق طويل . (قبل إثبات النبوة) بالعقل وحده . في هذا الطريق الطويل يحتم الأشاعرة والمعتزلة على السواء الاستدلال بالعقل وحده . فأين نور الشمس إذن في هذه المرحلة ؟

إن المثال الذي ضربه الإمام الغزالي صحيح وهو يقتضي أن يكون الشرع هو الذي ينير الطريق من البداية إلى النهاية ، بل يقتضي أكثر من ذلك :

يقتضى أن يكون الشرع هو الذي ينير الطريق وحده والعقل لادور له إلا النظر ، النظر فيما يقدمه الشرع من ضياء.

ويقتضى قبل ذلك أن يكون لنا إيمان بالله قبل أن يكون لنا إيمان بالعقل ، لأنه لاثقة لنا بهذا العقل - أى بهذا البصر - ولاضهان لنا من ألا يكون مضلا لنا .. إلا إذا استقينا هذا الضهان ، وهذه الثقة من مصدر غيره .

من الإيمان بالله.

لكن على أى أساس يقوم هذا الإيمان ؟

هذا هو السؤال الكبير..

وهو سؤال ينقطع بحكم الضرورة العملية لاغير.

والخلاصة أن الفلسفة اليقينية ...

عندما تعمقت في بحث الموضوعات الفلسفية بالعقل المستقل، وصلت في قاع بحثها إلى أصل لا يمكن أن يكون موضوع بحث .. من الناحية العملية وإلا انهاركل شيء .. وصلت إلى أنه لابد من الثقة بالعقل لا عن دليل ، ولكن عن إيمان بحكم و الضرورة » الضرورة العملية . هكذا في الفلسفة القدعة .

عند أفلاطون فى قوله بأن العقل من عالم المثل ، وعند أرسطو فى قوله بأن العقل إله . وعند المتكلمين فى قولهم بأن العقل مخلوق والعلوم الضرورية مخلوقة .

يقول الإمام الشاطبي:

( العقل غير مستقل ألبتة .

ولا ينبني على غير أصل.

وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق) (٨).

ويقول وليم جيمس الفيلسوف الأمريكي المعاصر:

(إن راحة الفيلسوف المنطقية لاتختلف عن راحة العوام.

فهم لا يفترقون:

إلا عند النقطة التي يرفض عندها كل منهم أن يستمر في بحثه ..

فالعامي يفعل ذلك في الحال.

وأما الفيلسوف فلا يفعل ذلك قبل أن يصل إلى ما ينبغي من وحدة ..

وهو لا يتخلص في النهاية من سؤال:

« لماذا » إلا من ناحية عملية .

ومادام غير قادر على أن يجيب على آخر « لماذا » فهو يتجاهله ويفترض أن المقدمات التي أوصلته إلى ماوصل إليه من نتائج هي موجودات حقيقية بالفعل. (٩)

#### الضرورة العملية والشك:

إن الضرورة العملية هي نقطة الضوء التي ثقبت حجاب الشك المظلم لتدل على ماوراء من إمكانات اليقين.

<sup>(</sup>٩) العقل والدين لوليم جيمس ص ٤٣.

<sup>(</sup>٨) الاعتصام جـ١ ص ٥٥.

لقد كان الأبيقوريون إذ يقصرون العلم على نوع واحد (يرون أن ذلك النوع هو مايصدر عن العقل العملى لا العقل النظرى ، لأن ما يستحق اسم العلم فى نظرهم ليس مايؤدى إلى اليقين ، بل مايؤدى إلى سعادة الإنسان فى حياته ) (١٠)

ويقول هانز ريشنباخ :

(أدرك كارنيادس اليوناني في القرن الثاني قبل الميلاد أن الاستنباط لا يمكنه تقديم المعرفة اليقينية ، لأنه يقتصر على استخلاص نتائج من مقدمات معطاة ، ولا يستطيع إثبات صحة المقدمات .

كما أدرك أنه لاضرورة للمعرفة المطلقة من أجل توجيه الإنسان في حياته اليومية ، وأن الرأى القائم على أساس متين يكنى أساسا للسلوك) (١١)

ويقول : (كتب سكتوس أمبيريكوس ( ١٥٠ ميلادية ) بحثًا جامعًا لنظريات الشكاك ، يحدثنا فيه عن أسلاقه القدامي في هذا المذهب ، ولايدع مجالا للارتياب في إمكان الفعل الغرضي) (١٢)

ويقول أحد مؤرخي الفلسفة :

( هناك مسألة أخيرة يوضحها مذهب الشك أكثر من غيره من المذاهب. وهي الفرق بين ادعاء صدق قضية ادعاء نظريًا والحكم بصدقها استنادًا إلى باعث عملي.

فإن حالة بسيطة من حالات الاستدلال عن طريق الشك ، توضح لنا أنه ما من قضية من القضايا النظرية إلا وهي عرضة للشك – مها ذهبنا في البحث عن أصولها – وأن العوامل التي تدفعنا إلى تصديق أية قضية إنما يجب البحث عنها في حياتنا العملية) (١٣)

ويقول الدكتور سليمان دنيا عن ديكارت :

( لقد قال دیکارت : « إنا متأکدون » عملیًا من صدق بعض القضایا .. لکنا غیر متأکدین نظریًا ) (۱٤)

ويقول الدكتور عثمان أمين في تصوير مذهب ديكارت:

<sup>(</sup>١٠) المدخل إلى الفلسفة لأزفلد كوليه ص ٧٨٧.

<sup>(</sup>١١) نشأة الفلسفة العلمية ص ٧٧.

<sup>(</sup>١٢) نشأة الفلسفة العلمية ص ٧٧ - ٧٨.

<sup>(</sup>١٣) أزفلد كوليه المدخل إلى الفلسفة ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٤) مقال عن المعرفة ص ٢٤.

علينا أن نشك فى حقيقة الأشياء الحسية إذ (ليس ثمة مايفرق بين المنضدة التى أكتب عليها الآن ، والمنضدة التى قد أراها وأنا نائم) لكن الفيلسوف إنما سلم بالأشياء الواقعية خارج الذهن (استجابة لمطالب الحياة العملية ، لا اقتناعًا بأسلوب وحجج فلسفية) (١٥)

ويقول الدكتور عثمان أمين – أيضًا – عن شك هيوم فى مقدمة محاوراته : ( وحسبنا أن نقول إن تشكك هيوم فى أمر العلية من الناحية العقلية قد انتهى إلى تبرير الاعتقاد بها من الناحية العملية ) (١٦)

ويقول هيوم (يبدويقينًا أن الإنسان وإن يكن في اهتياج مزاجه عقب تفكير عنيف في العديد من نقائض العقل .. قد ينبذ نبذًا تامًّا كل اعتقاد ورأى ، فإنه ليستحيل عليه البقاء في هذا الشك المطبق ، بل ويستحيل عليه أن يصرح به في سلوكه لبضع ساعات . فالموضوعات الخارجية تضغط عليه ، والعواطف تلح ، عليه فيتبدد تأمله الفلسني الحزين ، بل ولن يكون في مقدور أقصى عنف في مزاجه الخاص أن يبقى وقتًا ما على مظهر الشك اليائس ) ثم يقول (وأيًّا كان المدى الذي يدفع إليه أي شخص مبادئه التأملية في الشك ، فإنني أرى أنه يتحتم عليه أن يفعل ويعيش ويتحدث مثلًا يفعل غيره من الناس ، وليس ملزمًا أن يدلى بسبب لسلوكه هذا ، اللهم إلا الضرورة المطلقة التي يخضع لها في قيامه بهذه الأعال) (١٧) ويقول أيضا :

(ألا إن الطبيعة – عن ضرورة مطلقة لاتقاوم – قد هيأتنا لأن نحكم كما هيأتنا لنتنفس ونحس ) (٨١)

ويقول أزفلد كوليه عن كانط :

(من الممكن عندكانط أن تتخلص النظرية الميتافيزيقية من ادعائها لليقين من غير أن تفقد كثيرًا من قيمتها ، وتكون في هذه الحالة حلقة اتصال بين الفكرة النظرية والحياة العملية ، أما

<sup>(</sup>١٥) مقدمة التأملات في الفلسفة الأولى لديكارت ترجمة الدكتور عثمان أمين نشر مكتبة القاهرة الحديثة عام ١٩٦٥م (١٦) مقدمة محاورات في الدين الطبيعي لهيوم ترجمة الدكتور محمد فتحى الشنيطي نشر مكتبة القاهرة الحديثة عام

<sup>(</sup>۱۷) محاورات هیوم ص ۱۸ ، ۲۱ .

<sup>(</sup>١٨) فلسفة هيوم للدكتور فتحي الشنيطي ص ١٧٤.

ما ينقصها من عنصر الضرورة أو اليقين من الناحية النظرية فتستعيض عنه بأنها تحتوى حقائق العلوم الجزئية ) (١٦)

ويقول كانط:

(ويمكن أن نستعين بالاحتمال المشبه للحق وبالعقل السليم بطريقة نافعة ومشروعة خارجه عن موضوع الميتافيزيقا بحسب المبادئ المطلقة التي تستمد سلطتها دائمًا من ارتباطها بالناحية العملية) (٢٠).

ويستبعد الدكتور سلمان دنيا أن يكون شك اللا أدربين ، شكًا متساوى الطرفين ويستند في ذلك إلى استنباطات ، مؤادها أن الشك المتساوى الطرفين لايمكن معه ممارسة الحياة العملية ، ولا شك أن اللا أدربين يمارسون حياتهم العملية ، فلابد أنهم يأخذون بالأرجحية (٢١)

ومن هنا كان التجريبيون في الفلسفة الأوربية الحديثة على اختلاف مذاهبهم يرتضون المعرفة الترجيحية (٢٢)

ويقول وليم جيمس:

( إن الشك نفسه قرار من ناحية عملية . وقد يفوّتنا بالشك على الأقل ذلك الخير الذي قد نجتنيه بالانحياز إلى الجانب المنتصر.

على أن هناك ماهو أكثر من هذا ، فقد يكون محالا من ناحية عملية أن تميز بين الشك وبين السلب الحقيق . فإذا رفضت ألا أكون سفاكا للدماء ، لأنى أشك فى أنه ليس قتلا مشروعًا ومبررًا فإنى مغر بالجريمة وشريك فى ارتكابها . وإذا رفضت أن أفرغ الماء من السفينة حينا أتى إليها وهى فى اليم لأنى أشك فى ثمرة ذلك المجهود ، فإنى بذلك عامل من عوامل إغراقها ، وإذا كنت على حافة جبل ورفضت أن أخاطر بقفزة فإنى متجاهل ما أنا فيه من مخاطر ، وكل من يلزم نفسه بألا يكون سريع الإيمان بالله وبالواجب الخلق ، وبالحرية وبالخلود وبالاختيار ، فإنه لا يمكن تمييزه عمن ينكرها حقًا ، والشك فى المسائل الأخلاقية صنو لإنكارها ، وكل مالا يشهد لشىء فإنه ولابد شاهد لضده ، وسواء كنا منغمسين أم

<sup>(</sup>١٩) المدخل إلى الفلسفة ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧٠) مقلمة لكل ميتافيزقا مقبلة يمكن أن تصير علمًا ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢١) مقال في المعرفة ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢٢) أسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل ص ٢٨٩.

مبتعدين ، أو تحدثنا كما نشاء عن حكمة الشك ومزيته ، فإنا مؤدون باختيارنا خدمة لهذا الجانب أو ذاك (٢٧)

ويقول : (لابد لنا من العمُل ، وليس لنا الحيار إلا في نوع النتائج أو مقدارها ) (٢٤) واخيرًا :

فإن الضرورة العملية هي التي أوقفت سريان الشك النظرى إلى إيمان الشخص بوجود ذاته – في غير اللحظة الراهنة ، ومن ثم رجعت به إلى إثبات وجود العالم الحارجي بنفس طريقة الاستدلال التي تم بها إثبات وجود ذاته في غير اللحظة الراهنة (٢٠)

ونضيف إلى ذلك أنها ترجع به أيضًا – على نفس المنهج – إلى الإقرار بوجود الله : (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) صدق الله العظيم »

## الضرورة العملية ف مجال العلم التجريبي:

يقول برترندراسل:

(إن المبادئ العامة اللازمة لتدعيم الاستدلالات العلمية غير قابلة للبرهان بأى معنى مألوف.

وهناك تطور تدريجي من « التوقع الحيواني » إلى أرقى قوانين الفيزياء الكمية . .

إذ تقع للحيوان في خبرته – على سبيل المثال – رائحة بعينها فيتوقع أن يكون الطعام صالحًا للأكل ، فإذا كان من المعتاد أن يخطئ في توقعه كان لابد أن يموت ..

ويؤدى التطور والتكيف بالبيئة إلى أن تكون التوقعات في أغلب الأحوال صائبة أكثر منها خاطئة ، بالرغم من أن التوقعات تتجاوز نطاق كل ما يمكن البرهنة عليه منطقيًا )

قد تكون هذه من الناحية المنطقية كما يقول رسل:

(حجة واهية إذا اتخذناها ضد الشك الديكارتي ) لكن نزولا منه ومنا على حكم الضرورة العملية يردف ذلك بقوله :

<sup>(</sup>٧٣) العقل والدين ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٤) العقل والدين ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢٠) انظر كتاب فلسفتي .. لبرتراندرسل ص ٢٣٨.

( اعتقد أن من غير الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا نحن بدأنا من الشك فعلينا إذن أن نبدأ من تسليم عريض بكل مايبدو أنه معرفة ، أيًّا ما كان ، وأنه ليس ثمة سبب معين لرفضه ) .

ثم يقول: (ولنلاحظ أنه لكى تؤدى المسلمات التى نحن بصددها وظيفتها ليس من الضرورى أن تكون يقينية .. فهى من هذه الناحية تختلف اختلافًا بالغ العمق عن ذلك النوع من المبادئ ، التى كان يسعى إليها الفلاسفة المثاليون ، لأن أنصار هذه المبادئ قد زعموا أنها تتصف بدرجة من اليقين أكبر من الدرجة التى تتصف بها معظم المعرفة التجريبية ) (٢٦) ثم يذكر رسل مسلمات « خمس مسلمات » ذكرناها في « الإيمان الأولى » (٢٧)

يد تو رحل والضرورة العملية هي التي ترغمنا على التسليم بما يقع في خبرتنا مباشرة فبالرغم من أن البراهين العلمية تبين لنا ، كما يقول برتراندرسل: (أن مايقع في خبرتنا مباشرة الايكن أن يكون هو الشيء الحارجي الذي تتناوله الفيزياء بالدراسة ، فإن مايقع في خبرتنا مباشرة هو يكون هو الشيء ، الوحيد الذي يبرر لنا أن نؤمن بعالم الفيزياء) (٢٨).

إن الضرورة العملية هي التي جعلت علماء الذرة يقررون وجودها.

فهى كما يقول فرينر هاينزنبرج لا وجود لها كأشياء مادية بسيطة ( إلا أن تقدم مفهوم الذرة يمكننا من الصياغة السهلة للقوانين التي تحكم كل المعطيات الفيزيقية والكيميائية ) (٢٩) ويقول الدكتور جون كيمنى ( نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من الذرة لا لأننا رأيناها ولو بشكل غير مباشر ، ولكن لأن افتراض وجودها يشكل أسهل فرضيه يمكن لها تعليل الوقائع المباشرة ) (٢٠).

ويقول أيضا عن تسليم العلم الفيزيق بمفاهيم مجردة : (إن تبرير الوجود لكل من هذه المفاهيم يكمن في فائدتها لتشكيل النظريات البسيطة) (٣١)

<sup>(</sup>۲٦) فلسفتي ص ٢٤٥ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر مبحث عقائد العلم ص.

<sup>(</sup>۲۸) فلسفتی کیف تطورت ص ۱۲۹.

<sup>﴿ (</sup>٢٩) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية ص ٥٦ ، ٥٧.

<sup>(</sup>٣٠) الفيلسوف والعلم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق ص ٢١٠.

والضرورة العلمية هي التي تجعل العلم التجريبي يتمسك بالقوانين الإحصائية بالرغم من يقينه بأن الأفراد لايخضعون لما يخضع له المجموع، يقول هرمان راندال: (إن مثل هذه القواعد الإحصائية تجعل التنبؤ والتحقق ممكنين، تحت شروط الملاحظة، لكنها تتعلق بمجموعة لا بأفراد، وهي – أي القوانين الإحصائية – تحقق فائدتها من الناحية العملية).

والضرورة العملية هي التي جعلت العلم يأخذ بتفسيرين متعارضين لظاهرة الضوء لأن كلا منها يثبت صحته في مجال من مجالات الظاهرة .

والضرورة العملية هي التي تلجئنا إلى الأخذ بنتائج الفيزياء الحديثة على وجه العموم ، يقول برتراندرسل : (أصبح ماتقوله الفيزياء الحديثة مختلطاكل الاختلاط غير أنا مضطرون إلى تصديق ماتقوله والا جلبنا على أنفسنا الهلاك) (٣٢)

إن الضرورة العملية هي التي دعت إلى افتراض قانون بقاء الطاقة ، يقول الدكتور هرمان راندال عن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى : (إنما هي افتراضات .. ولكنها ضرورية للعلم) (٣٣).

والضرورة العملية هي التي جعلت برتراندرسل (يؤمن) بما يسميه « الأحداث » كنسيج عايد للعقل والمادة يقول: (إذ لو لم نسلم بهذه الأحداث لانهارت كل الأسس العلمية التي يمكن بها تبرير اعتقادنا في وجود الموضوعات الفيزيقية واستمرارها ، كما تنهار أيضًا إمكانية تبرير الفيزياء) (٣٤)

ويسلم فتجنشتين بما يسميه « الأشياء » باعتبار أن هذا التسليم ضرورة عملية يقصد بها إنقاذ هيكل القضايا من الوقوع في حلقة مفرغة . ونفقد من ثم مايبرر الحكم بصدق قضية ، أو كذبها (٣٠)

ويقول الدكتور ليونيل روبي :

(إن خطأ التعميم لايلزمنا بأن نلوذ في خطأ مضاد له ألا وهو رفض التعميم كلية . إن التعميات خطيرة ولكن لابد من التعميم .

<sup>(</sup>۳۲) فلسفتی کیف تطورت ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣٣) تكوين العقل الحديث جـ ٢ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣٤) فلسفة برتراندرسل للدكتور محمد مهران ص ٩٩ – ١٠٣.

<sup>(</sup>٣٥) لودفيج فتجنشتين للدكتور عزمي إسلام ص ١٣٠.

لأن التعميات موجهات لاغني عنها.

فليس ثمة فائدة تعود على معرفتى أن المادة تجمد فى درجة ٢٢ فهرنهيت بالأمس إلا إذا استخدمت هذه المعرفة كتحذير يترتب عليه أن أضع جهاز مقاومة التجمد فى دفاية سيارتى قبل حلول الشتاء) (٣٦)

ويقول الدكتور جون كيمني :

(إن العالم يبحث عن قوانين الطبيعة ، لأن بحثه يكون عقيها لو لم تكن ثمة قوانين طبيعية إذن فالاعتراض الأساسي في العلم برمته ، هو أن هذه القوانين موجود بالفعل) (٣٧) ويقول (إنه قد لايمكن لنا أن نسوع فرضية معينة إلا أن علينا أن نؤمن بفرضية على شاكلتها إذا أردنا للحياة أن تغدو ممكنة .) (٣٨)

ويقول الأستاذ ليونيل روبى :

(ثمة اعتبارات عملية تضطر العلماء اضطرارًا إلى الاكتفاء بما هو دون مجموعة الشروط التي تمثل السبب) (٣٩)

ويقول هانزريشنباخ :

( يجمع العلم التجريبي بين المنهج الرياضي ، ومنهج الملاحظة ، ونتائجه لاتعد ذات يقين مطلق ، بل ذات درجة عالية من الاحتمال .

ويمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى جميع الاغراض العملية بقدر كاف) (١٠) ويقول الدكتور هـ. مترام:

(إن العلم كله قائم على نتائج ملاحظة الحواس الخمس أو الست ..

ومع أنه لم يقم لدينا الدليل لاعتقادنا بأن هذه المادة العلمية ترقى كثيرا عن مجرد مسوخ مشوهة من الحقيقة ....

فإن هذا النسيج العجيب أعطانا حين استخدم في مجالات التطبيق العلمي: العقاقير

<sup>(</sup>٣٦) فن الإقناع ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣٧) الفيلسوف والعلم ص ٦٦ .

<sup>(</sup>۳۸) السابق ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣٩) فن الإقناع ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤٠) نشأة الفلسفة العلمية ص ٣٨، ٣٩.

القاضية على الأمراض والمفرقعات الشديدة الانفجار، والطيران في أجواز الفضاء، والتخاطب عبر البحار) (٤١)

وقياسًا على مجال الفيزياء:

يقول الدكتور ليكونت دى نوى (إن الفيزيائيين يؤكدون لنا أنه بدون هذه الصغيرات تصبح الأشياء المادية والقوى التى نستعملها غير متاسكة ولايمكن فهمها.

وكذلك فإن الكون الحى المنظم يغدو عير مفهوم بدون قبول فرضية وجود الله) (٤٢) وبعد :

إنه إذا كان القول بالأحداث عند رسل كنسيج محايد للعقل والمادة ضرورة عملية . (٢٣) وإذا كان القول بالأشياء عند فتجنشتين ضرورة منطقية عملية أيضا (٤٠)

فإنه يصبح السير وراء الضرورة العملية لازمًا إذا قادتنا هذه الضروة خطوة أخرى بعد التسليم بالأحداث أو بالأشياء أو بالقوانين .

أى إذا قادتنا إلى علة هذه الأحداث ، والأشياء والقوانين .

العلة التي لاتحتاج لعلة وراءها .

أى إلى الاستدلال على وجود الله .

وهنا يحق لنا أن نعلن أن الضرورة هي الطريق إلى معرفة الله .

## الضرورة العملية في مجال الاعتقاد الديني:

إن الضرورة العملية هي التي تتجاوز الشك في طريق الوصول إلى معرفة الله.

قرر ذلك أصحاب المذاهب غير اليقينية في الفلسفة ..

بعد أن يتحدث أحد مؤرخى الفلسفة عن مذهب الشك عند سكتوس أمبريكوس آخر الشكاك اليونانيين وعن مقدماته العامة يقول :

<sup>(</sup>٤١) الأساس الجساني للشخصية لللكتور هـ مترام ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤٢) مصير البشرية ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٣) فلسفة برتراند رسل ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤٤) فلسفة فتجنشتين ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤٥) الفيلسوف والعلم ص ١٨٨ ، والعلم والظواهر الخارقة ص ١٧ .

(إذا أخذنا بهذه المقدمة العامة لم يعد من العسير التنبؤ بالموقف الذى سيتخذه سكتوس إزاء الله . والواقع أن موقفه لاينني الدين ولاينني الألوهية ، ولكنه ضرب من اللاأدرية النظرية . وفي مجال العمل نراه على استعداد للتسليم بأن الشاك يستطيع أن يؤمن بوجود الله ، وأن يشترك في العبادة الدينية دون أن ينطوى موقفه على أى تناقض ، وهذا التسليم قد أثلج صدور أصحاب المذهب الإيماني من المحدثين – أمثال شارون وهويت – الذين أرادوا أن يجمعوا بين مذهب الشك على المستوى النظرى وبين الإيمان العملي بالله ) (٢٦)

وها هو بسكال – الفيلسوف الفرنسي المتوفى ١٩٦٢م – يقرر أن الإنسان – إن كان لا يستطيع أن يتأكد من صحة معتقداته – (لا يستطيع الاستسلام للشك لأنه عليه أن يتصرف بحزم ويقين في المسائل العملية ، بل حتى في المسائل الحميمة : كالحلود الإنساني ، والحير الأسمى ، والعلاقة بين الروح والجسد ، إذ لا وجود لأى اتفاق بين المدارس الفلسفية ) (٤٧) يقول بسكال (إن خلود النفس من الأهمية بحيث لا يظل عديم المبالاة بالإضافة إليه إلا من فقد كل شعوره ).

ويقول: (فلنذكر الملحد بالموت والأبدية.

ماذا لديه من القول عنهها ؟ هل يقول : إنه لايبالى ؟ أليس منتهى الحاقة ونحن نعنى أكبر العناية بصغائر الأمور ألا تثيرنا المسألة الكبرى التي يتوقف عليها النعيم الأبدى أو الشقاء الأبدى ؟

هُلَ يَقُولُ \* إِنَّ العَقَلِ يَجِدُ أَنَّ الدَينَ غَيْرُ مَفَهُومٍ ؟ فليكن ، ولكن كيف نستنتج من هذا أن الدين ليس حقًّا ؟

لنفرض أن الغموض متساو من جهة إثبات الدين ومن جهة نفيه ؟ يبقى أن الاختيار بينها واجب ، ولنلاحظ أن عدم الاختيار هو فى الحقيقة اختيار للنفى من حيث أننا نحياكما لو لم يكن الله موجودًا ، ولم تكن النفس خالدة ، وهو اختيار الجهة الأشد خطرًا من حيث أنه استهداف للعذاب الأبدى ) (١٨٥)

ويرى وليم جيمس أنه:

<sup>(</sup>٤٦) الله في الفلسفة الحديثة لجيمس كولينز ص ٥٣ ط ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق ص ٧٦٤.

<sup>(</sup>٤٨) أنظر الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٩٢، ٩٣. والله في الفلسفة الحديثة لكولينز ص ٤٧٠.

إذا كان الملحد يخشى الوقوع في «اعتقاد» لم يقم عليه دليل يقيني قطعي .. فإن عليه أمرًا أشد بطشًا وأشد تنكيلا : هو الوقوع في عصيان إله لم يقم على نفيه دليل يقيني قطعي (٤٩)

ويقول وليم جيمس :

(إن أعاظم رجال المذهب التجريبي منا ليسوا تجريبيين إلا من ناحية نظرية فحسب. فإذا ماتركوا لغرائزهم وطبائعهم فإنهم يعتقدون ويتيقنون كما يفعل البابا نفسه) (٥٠٠) ويقول وليم جيمس:

(وأما المذهب المادى ، ومذهب الشك فلا يمكن أن يجوزا قبولا عامًّا .. لأنها يحلان المشكلة حلا لا تقبلة الدائرة العملية من طبائعنا ، ولا تستريح إليه طبائعنا الإرادية وقوانا الفعالة ، وهي التي تقف دائما منتظرة بفارغ الصبر .. وتنادى قائلة «ماذا أفعل » ؟ فتجيب اللا أدرية قائلة «لا أدرى » .

ويقول المذهب المادى « تجاوبى مع الذرات ومع اصطدام بعضها ببعض » ياله من فشل وخيبة .

إنها إجابة تؤدى إلى فقدان العملية العقلية حرارتها. وبذا يعجز الوسط – يقصد الإدراك – عن أن يشغل الطرف – يقصد رد الفعل العملى – وتنحل الدائرة قبل وصولها إلى الهدف وتترك القوى الفعالة وحدها من غير موضوع مناسب لها تفرغ فيه قواها.

وتكون النتيجة إما هزال ومرض وموت ، وإما أن تبقى الآلة العقلية كلها فى شبه نوع من الحمى ، بسبب التشنجات المقهورة ، والإثارات المكبوتة حتى يأتى حل مناسب يوجد منفذًا عاديًّا لتلك التيارات النفسية المكبوتة .

ومذهب التألية هو أقرب الحلول إلى العقل ، وإلى الناحية العملية ، فليس هناك من طبائعنا وقوانا الفعالة مالا يتأثر به أو يخضع له ، وليس هناك انفعال لايثار طبيعيًّا – بحسب أصله – عنه ) (١٠)

<sup>(</sup>٤٩) أنظر الدين والعقل ص ٢٠، ٢١، ويمكن هنا الاستشهاد بالآيات التي توضح لنا أن الله هو الأحق بأن نخشاه (إنما يخشى الله من عباده العلماء).

<sup>(</sup>٥٠) العقل والدين ص ١٦.

<sup>(</sup>٥١) العقل والدين ص ٩٤ – ٩٥.

ويقول وليم جيمس:

(ليس برهان باسكال بالضعيف أو عديم الجدوى ولكنه برهان مفحم) (٢٥) ويقول الدكتور محمود حب الله بعد أن يعرض نصا لوليم جيمس في إرادة الاعتقاد: (فالحياد التام أو الشك في كل الأمور الحيوية، ومنها العقائد الدينية محال من ناحية عملية. فالعقيدة الدينية ضرورة عملية وضرورة نفسية للفرد والجاعة).

والمنهج العملى فى التجربة الدينية عند وليم جيمس يؤدى إلى تحويل النظر عن الأوليات والمبادئ إلى الغايات والنتائج، فالخلاف بين المادية والروحية قد يمتنع على الحل عند مايدور حول الماضى: المادة قديمة أم مخلوقة ؟ أما بالنظر إلى المستقبل فإن الأمر يصبح هامًّا وخطيرًا، والمادية هنا لاتكفل لنا منافعنا العليا، في حين أن الإيمان بالله يحقق افضلية عملية كبرى، إذ يؤدى إلى ان تنجينا صلتنا بالله عند هلاك العالم (٥٣)

يقول إميل بوترو:

(نشأت فى وقتنا الحاضر فلسفة للعلم وأخرى للدين يسيران فى طريقين متوازيين (٥٤) ويقوم كل منها على أساس من شروط الفعل الإنسانى ، وإذا قابلنا بين هاتين الفلسفتين رأينا بينها من التوافق ماييسر الجمع بينها فى فلسفة واحدة نسميها فلسفة الفعل.

وبذلك تكون فلسفة الفعل كالجذع المشترك الذي يتفرع عنه العلم والدين وبه يفسر تمايزها كما تفسر العلاقة بينهما.

وتسمح هذه الفلسفة بتصور العلاقة بين الدين والعلم ، بمعنى أعمق وأكثر روحانية مما عجزت عنه نظم أصحاب الفلسفة النظرية .

فالعلم يقدم للإنسان وسائل للفعل الخارجي ، فيتمكن بذلك من أن يترجم إرادته إلى حركات تهيئه أكثر فأكثر لفرض سلطانه على العالم المادى .

ولكن من الطبيعي أن يتساءل النشاط الإنساني – وقد وهب هذه القوة – عن مبدئه وغايته . وهو بهذا السؤال إنما يفتح باب الميدان الديني ، فالدين هو الحكمة السامية التي تعين

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ص ١٣.

<sup>(</sup>٥٣) الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٤٠١ ، ووليم جيمس للدكتور محمود زيدان ص ٣٩ .

<sup>(</sup>١٤) لافي طريق مشترك كما يرى أصحاب الجمع بين العلم والدين ، ولا في طريقين متضادين كما يرى القائلون بالتناقض

للإنسان غاية جديرة بنشاطه وتمده بالقوة الباطنة الضرورية لطلب هذه الغاية طلبًا فعالا مثمرًا) (٥٥)

وإذا كانت فلسفة الفعل هذه تبدو غامضة فيا تقصده بالفعل أو بالنشاط (٥٦) فإننا نتفادى هذا الغموض فيا نقدمه مما سميناه والضرورة العملية ».

# الضرورة العملية في الإسلام:

والضرورة التى نتحدث عنها فى « الضرورة العملية » ليست من باب ( ماحمل عليه الشىء وأكره وجبر عليه ، ولو جهد فى التخلص منه وأراد الخروج عنه واستفرغ فى ذلك جهده ، ، لم يجد منه انفكاكًا ولا إلى الخروج عنه سبيلا ) (٥٧)

ولكن المقصود بها مايقف عند حد ( الإلجاء الذي لايخرج الملجأ عن أن يكون على العمل قادرا وباختياره متعلقا ) (٥٨)

إننا فى الضرورة العملية نجد أنفسنا فى موقف يدفعنا دفعا لاقبل لنا بتجاهله إلى ممارسة حياتنا والتصرف فى أمورنا . على وجه نستفيد فيه بقوانا الأخرى :

العقلية .

والحسية .

والوجدانية .

وإذاكان لنا أن نشك في قدرة هذه القوى وإمكاناتها ، فإننا نجد المنطلق ثابتا في الضرورة العملية .

وإذن فالضرورة العملية لاتستند إلى قوة من هذه القوى ، فإن هذه القوى تتهاوى أمام النقد ، فى حين تقف هى شامخة لترد إلى هذه القوى اعتبارها طالما تقيدت بنطاق هذه الضرورة ، أو بما ينبنى عليها من الأمور العملية .

والضرورة العملية مشتركة بين الإنسان والحيوان ، لذلك كان لابد لها من شروط أو قيود

<sup>(</sup>٥٠) العلم والدين ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥٦) انظرُ ذلك في العلم والدين لإميل برترو ص ٧٣٥ ، ٢٣٦ في ملاحظاته النقدية على وفلسفة الفعل » .

<sup>(</sup>٥٧) انظر اللمع للأشعرى ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥٨) انظر: ٥ النظر والمعارف للقاضي عبد الجبار ص ٣١٧.

تجعل منها نوعًا خاصًا بالإنسان، هو الذي نقصده هنا:

ذلك ألا تتعارض مع الإنسان كإنسان.

بمعنى : ألا تتناقص مع قواه .

العقلية .

والوجدانية .

والحسية .

وإذا كانت هذه الشروط أو القيود هي التي ترفع مانقصده بالضرورة العملية عن مستوى الضرورة العملية الحيوانية ، إلى مستوى الضرورة العملية الإنسانية ، فإنها في نفس الوقت هي مايقعد بها عن حمق التحليق في مستويات من العلم أو العمل .. تكون فوق الطاقة البشرية ، وهو ماتقع فيه الفلسفة القينية التي لاتكتني بغير المعرفة المطلقة ، ومن هنا تناقضت هذه الفلسفة مع الإنسان ، لأنها تناقضت مع عقله لأنها مطلقة ، وعقل الإنسان محدود .

إن اليقين كقيمة عقلية. مطلقة لاتُسأل عنه الضرورة العملية.

كذلك فإن اليقين كقيمة إنسانية مطلوبة لاتعطيه الضرورة العملية.

إن قيمة الضرورة العملية في أنها بالرغم من أن اليقين لاينبع منها ، فهي ضرورية .

وهي ملزمة .

وهي ملجئة .

والمنهج الذي يقف على أرض الضرورة العملية لايرد عليه نقص اليقين ، لأنه من ناحية البداية ، يأخذ بالظن بمعناه الاصطلاحي (٥٩)

والضرورة العملية هي الأمارة الكبرى لترجيع أحد الطرفين.

إن الضرورة العملية تعنى أن طلب اليقين في البداية مضاد لها ، لأن المقصود منها :

« إلجاء الموقف الحيوى للإنسان إلى أتخاذ سلوك ما »

وهذا الإلجاء لا يتوقف على أمر خارج عنه ، ولا يحتاج إلى مبرر من النظر ولا يصبر على على على الوصول إلى اليقين .

وهذا المنهج من ناحية النهاية :

<sup>(</sup>٥٩) انظر هذه الكتاب ص ١٩٢.

لايقفل الطريق إلى اليقين . إنه إذ يبدأ من الظن ، يترك المقام مفتوحا لاحتمالات الوصول إلى اليقين في النهاية .

وكذلك فعل المنهج الإسلامي .

بدأ من نقطة يقف عندها الناس جميعا موقف الإقرار ..

إنه إذا كان القرآن الكريم يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم).

فإن الاسلام – فى مشكلة المعرفة – يدعو الناس جميعا إلى كلمة سواء بينهم أيضًا : تلك هى الضرورة العملية .

وعلى قمة هذه الضرورة العملية تأتى «مواجهة الإنسان لما بعد الموت»

هذه هي المسألة التي أعتقد أن الإسلام وضعها كمدخل إلى معرفة الله ، ثم بعد ذلك إلى المعارف الأخرى .

والإنسان يتعرض لهذه الضرورة بمواجهة الإنذار الذي استهل به الرسول عليه دعوته .

## الإنذار

نزل قوله تعالى :

(يا أيها المدثر، قم فأنذر)

متضمنا تحديد نقطة البداية فى الدعوة إلى الإسلام وهى « الإنذار » يقول المفسرون : ( اختلف فى أول مانزل من القرآن اختلافا طويلا . وتحقيق المعتمد منه وطريق الجمع بين الأحاديث المتناقضة فيه أن أول مانزل على الإطلاق : ( اقرأ باسم ربك ) إلى قوله تعالى : ( مالم يعلم ) وأول مانزل بعد فترة الوحى : ( يا أيها المدثر ) إلى : ( والرجز فاهجر ) .

وفى أبى السعود روى عن جابر رضى الله عنه عن النبى على أنه قال : كنت على جبل حراء فنوديت يامحمد : إنك رسول الله فنظرت عن يمينى ويسارى فلم أر شيئًا . فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض – يعنى الملك – فرعبت ، ورجعت إلى خديجة فقلت دثرونى فنزل جبريل بقوله (يا أيها المدثر) (٢٠) وذكر الإمام مسلم مثله فى باب بدء الوحى ، عن جابر أيضًا .

<sup>(</sup>٦٠) انظر حاشية الجمل على تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى : (يا أيها المدثر).

وما نذهب إليه هنا من كون الإنذار هو البداية المنهجية في الدعوة إلى الإسلام لا يتوقف على كون هذه الآية قد نزلت قبل قوله تعالى : (اقرأ باسم ربك) ذلك لأنه مع التسليم بأن أول سورة العلق هو أول مانزل من القرآن ، وأن قوله تعالى : (يأيها المدثر) نزل تاليًا لها فإن ما جاء في أول المدثر هو الذي يمثل بداية الدعوة العامة ، أما أول سورة العلق فلم يتعلق بتوجيه الدعوة وإنما هو خطاب متعلق بالرسول ، وتوجيه الدعوة جاء متضمنًا نقطة البداية فيه في قوله تعالى :

(يا أيها المدثر، قم فأنذر).

وإذا كانت الآيات الأولى من هذه السورة تبين الإنذار كنقطة البداية في الدعوة ، فإن وصف الرسول بالنذير في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، يلتى الضوء على كون « الإنذار » هو الناحية المنهجية في أساس الدعوة وركيزتها .

لقد جاء إسناد هذه المادة «أنذر» إلى الرسول عَلَيْكُ كتحديد لمهمته في الدعوة بصيغ مختلفة ، على النحو التالي :

|              |                | •                     |
|--------------|----------------|-----------------------|
| (أنذرتهم) ٢  | (أنذرتكم) ٢    | (أنذَر) ١             |
| (أنذِركم) ٢  | (أنذَرهم) ١    | ( أنذرناكم ) ١        |
| (ينذر) ه     | (تنذرهم) ۲     | (تنذر) ۱۰             |
| ( أنذِر) ٦   | ( وینذروکم ) ۲ | (لينذركم) ٢           |
| (أُنذِروا) ٢ | ( أَنذِروا ) ١ | ( أُنذِرهم ) <b>٢</b> |
| (نذیر) ۳۱    | ( ينذرون ) ١   | ( لينذرواً ) ١        |
| (نذر) ٦      | (الندر) ٨      | (نديرا) ۱۲۰           |
| (منذِرين) ٩  | (منذرون) ۱     | (منذر) ه              |
|              |                | (منذَرين) ه           |

فهذه جملتها مائة وعشرون ، كلها تدور حول قيام الرسول بمهمة الإنذار

ومع أن التبشير يقترن بالإنذار في تحديد مهمة الرسول في الدعوة فإننا نجد أن هذه المادة «بشر» لم تأت في القرآن على هذا النحو إلا ثلاثا وخمسين مرة ، منها ماكان في معنى الإنذار وهو ثماني مرات ، من نحو قوله تعالى : (فبشرهم بعذاب أليم). فيكون ما تمحض لمعنى البشارة من هذه المادة خمسا وأربعين آية ، وما تمحض للإنذار مائة وثمانية وعشرين ،

ولاشك أن لهذا كله دلالته في إيضاح جوهرية الإنذار من حيث منهجية الدعوة إلى الدخول في الإسلام .

فإذا انتقلنا إلى الحديث النبوى نجد من الصحيح مارواه الشيخان بسندهما عن رسول لله عليه عليه عليه ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال: ياقوم إلى رأيت الجيش بعينى فأنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم) (١١)

فإذا انتقلنا إلى وقائع السيرة نجد من الصحيح ما يأتى :

روى الشيخان عن أبى هريرة والبلاذرى عن ابن عباس ، ومسلم عن قبيصة ابن المخارق رضى الله عنهم : « أن رسول الله عليه لما أنزل عليه « وأنذر عشيرتك الأقربين » ، وكان قد مكث يدعو سرًّا أربع سنين – قام على الصفا فعلا أعلاها حجرًا ثم نادى :

ياصباحاه .

فقالوا: من هذا؟

وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو :

فجاء أبو لهب ، وقريش فاجتمعوا إليه فقال رسول الله عَلَيْكُ : إن اخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق ؟

قالوا: ماجربنا عليك كذبًا.

فقال: يامعشر قريش انقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا.. يابنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا. يابنى كعب بن لؤى انقذوا أنفسكم من النار، فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا.

وبي تعب بن توى الفدوا الفسحم من النار ، فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا عباس عم رسول الله عليه الله شيئا .

ياصفية عمة محمد ، ويافاطمة بنت محمد أنقذا انفسكما من النار فإنى لا أملك لكما من

الله شيئا. غير أن لكما رحمًا سأبلها ببلالها، إنى لكم نذير بين يدى عذاب شديد».

ثم قال رسول الله علية :

« يابنى عبد المطلب إنى والله ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » .

<sup>(</sup>٦١) رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء .

وفى رواية أخرى للبلاذرى أنه كان مما قاله الرسول على لقومه حين جمعهم:
« إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولوغررت الناس ماغررتكم ، والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ، والله لتمون كا تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحسانًا وبالسوء سوءًا ، وإنها للجنة أبدأ أو النار أبدًا وإنكم لأول من أنذر .

ومثلی ومثلکم ، کمثل رجل رأی العدو فانطلق برید أهله ، فخشی أن یسبقوه فجعل بهتف یا صباحاه » (۱۲) .

والنار التى ينذر بها الناس على هذا النحو تبدو وكأنها حادث كونى عام يتعرض له البشر، وغيرهم . هذا مايشير إليه أسلوب الإعلان الإنذارى الذى أعلنه الرسول عليه في أول الدعوة والذى قدمناه آنفا .

وهو ماتؤكده آيات القرآن بعد ذلك كقوله تعالى :

(فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) ٢٤ من سورة البقرة .

وقوله تعالى : (قو أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة) ٦ من سورة التحريم وفي اعتقادى أن حادث الفيضان ، وإنذار سيدنا نوح عليه السلام به ، نموذج دنيوى مصغر لحادث النار في الآخرة والإنذار بها في الدنيا . ذلك لأن الفيضان جاء ليتعرض له الناس جميعًا وغيرهم من الكائنات .

وليس أدل على ذلك من الربط الوثيق الذى جاء بينهما فى القرآن الكريم إذ يقول سبحانه وتعالى ( إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه . فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ) .

١٥/١١ من سورة الحاقة .

وتأمل ماجاء في هذه الآيات :

أولا: من الربط بين الموضوعين بالفاء.

ثانيا: من كون الخطاب في حادث الطوفان موجهًا للإنسانية كلها.

ثالثًا : من تعقيب على حادث الطوفان بقوله تعالى : (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن

<sup>(</sup>٦٢) أنظر سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي جـ ٢ ص ٤٣١ – ٤٣٤ ط

واعية) وهو تعقيب موجه للناس جميعا .

وهذا الحادث الكونى العام ينجو منه الإنسان المسلم برحمة الله ، أولا من حيث هو إنسان حى حساس يتعذب بهذا الحدث ، ويعدله سبحانه وتعالى ، ثانيًا بوصفه – أى الإنسان – مسلمًا مستجيبًا لنداء ربه . أما الكافر فلا وسيله لنجاته من هذا الحدث الشامل العام الذى يتعرض له الناس وغيرهم من الكائنات ، لأنه قطع صلته بالله الذى بيده وحده النجاة .

(نسوا الله فنسيهم)

(فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا)

(وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا)

(ملم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

(ملم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

ومن هنا كانت هذه النار - مع كونها حدثًا كونيًّا عامًا - قد (أعدت للكافرين) ٢٤ من سورة البقرة

لأن المسلمين ينجون منها باستجابتهم للإنذار الذي جاء عنها . والكافرون هم الذين يقعون فيها لغفلتهم عن هذا الإنذار ..

ومما يؤيد كون النار حادثًا عامًّا ، والنجاة استثناء للاجئين إلى الله ، قوله تعالى : (قل مايعباً بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزامًا )

الآية الأخيرة من سورة الفرقان

هذا هو منطق الإنذار باليوم الآخر، وهو ما واجه به الرسول عليه قومه .

ومن هنا كانت أولية الإنذار باليوم الآخر فى منهج الدخول فى الإسلام. ليس من شك فى أن اليوم الآخر من حيث هو قضية من قضايا الإيمان ، لا يأتى أولا ، وإنما يسبقه الإيمان بالله ، والرسول .

وإنما الأولية التي نقصدها أولية منهجية .

إن المنهج الكلامي المعتاد مع تسليمه بأولية الإيمان بالله ، بالنسبة لسائر القضايا الأخرى يضع في مقدمة المنهج اعتقاد أن العالم حادث.

ذلك لأن الكلام عن أولية منهجية لا يعنى أولية من حيث الرتبة والموضوع . والذى حدث بالفعل أن الإنذار باليوم الآخر كانت له أولية منهجية فى المنهج الشرعى للدخول فى الإسلام .

كان هذا الإنذار على الوجه الذى ذكرناه ، قويًّا ، واضحًا شديد التركيز على التخويف من عذاب منتظر ، واضعًا ذلك فى صورة من التشبيه بما يحدث فى الدنيا ، لايمكن تجاهلها مها تكن عقيدة السامع أو اتجاهاته . العقلية أو العقدية .

« إن اخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى »

« مثلی ، ومثلکم کمثل رجل رأی العدو فانطلق یرید أهله ، فخشی أن یسبقوه فجعل بهتف یا صباحاه » .

وفى اعتقادى أن ابتداء الدعوة إلى الدخول فى الاسلام بالإنذار بعذاب الآخرة لم يكن مصدره أن المشكلة الأولى ، وهى مشكلة الأولوهية قد انتهى بحثها ، أو أنها ليست واردة اطلاق .

ربما قيل إن موضوع وجود الله لم يكن يمثل المشكلة الأولى.

لكن ما الرأى في مشكلة التوحيد؟

لماذا تقدم الإنذار بالعذاب الأخروى عليها منهجيًّا ؟

أو على أقل تقدير: لماذا صحب الإنذار طرح مشكلة الألوهية على هذا النحو القوى الرهيب ؟

لماذا لم تنقض فترة كافية فى الجدل حول مشكلة الألوهية ، ولم تعقد المجادلات والمناظرات والمباحثات لفترة طويلة ، قبل الإقدام على طرح هذا الإنذار الخطيره ؟

ربما يقول قائل:

إن هذا إنما كان بحكم شخصية الرسول عَلَيْكُم ، أو بحكم بيئته ،

وقائل هذا يعنى بذلك الأمية الغالبة على البيئة ، التى تمنع من الترسل الجدلى ، والنظر التجريدى ، وربما يعنى المزاج العملى الذى اتصف به العرب آنذاك ، قاصدًا أن هذا الاتجاه العملى لم يكن إلا فصلا أول من فصول الدعوة الاسلامية ، قضت به ضرورة البيئة – وليس أمرًا ذاتيًّا للدعوة الإسلامية – تأتى من بعده فصول وفصول تتطور بتطور الأفراد والجاعات

تسمح بأن تُحل التأملات التجريدية والمجادلات الكلامية محل هذا الاتجاه « الإنذارى » في منهجية الدعوة الإسلامية .

وأرد على هذا بأن أقول :

أولا: إن حدود شخصية الرسول عليه وملامحها ، هي في الوقت نفسه حدود الرسالة الإسلامية وملامحها ، إذا أردنا أن نأخذ هذه الرسالة من زاوية التطبيق . وفي هذا يأتي قوله تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيرًا)

ویأتی قوله تعالی : (والنجم إذا هوی . ماضل صاحبکم وماغوی . وما ینطق عن الهوی . إن هو إلا وحی یوحی ) .

ويأتى – فى عبارة موجزة قاطعة – قول السيدة عائشة رضى الله عنها : «كان خلقه القرن » .

ذكره السيوطى فى الصغير عن أحمد فى مسنده ، وعن مسلم ، وأبى داود ورمز له بالصحة .

وإذن فعندما نتحدث عن شخصية الرسول عليه ، أو عن معلم من معالمها ، فإن حديثنا في الوقت نفسه عن الرسالة الإسلامية في واقع الحياة

ثانيًا: إن ماكان من طبيعة المجتمع العربي الخاص وكان له أثر في تكوين شخصية الرسول والله أو تحديد معلم من معالمها، فإنه يجب النظر إليه على أنه لم يكن قيدًا على هذه الشخصية، مفروضًا عليها من خارج الرسالة الإسلامية، أو ضد طبيعتها، وإنما هو أمر وارد في طبيعة هذه الرسالة، مقصود في تشكيلها وإبلاغها للناس، ضرورة أن هذه الرسالة من الله سبحانه الذي لاتحد إرادته الحدود البشرية أو الاجتماعية أو البيئية.

وكما أن شخصية الرسول عليه الخاصة لم تكن قيدًا على الرسالة وإنما اتسعت لها بجميع أبعادها وأغوارها و و فصلت ، الشخصية على و مقاس ، الرسالة .. مع الاعتذار عن هذا التعبير – فكذلك لم تكن البيئة الاجتاعية قيدًا على الرسالة – وإنما اختيرت – أى البيئة – بما لها من أبعاد وأغوار وملامح من بين البيئات العديدة الممتدة ، على مدى التاريخ كله ، والأرض كلها ليكون ما يظهر منها من خلال شخصية الرسول عليه وعاء متسمًا لأبعاد الرسالة وأغوارها منطبعًا عليها وافيا بها .

و(الله أعلم حيث يجعل رسالته).

إنه سبحانه القادر على اختيار الشخص المناسب تمامًا لرسالته ، وعلى اختيار البيئة المناسبة ، هو القادر على تهيئة كل من هذين ، على امتداد الزمان وامتداد المكان ، فإذا وجدنا اختيارًا منه سبحانه لشخص ، واختيارًا منه سبحانه لبيئة ، فهذا يعنى أن الحدود الشخصية لهذا الشخص لم تكن قيدًا على الرسالة وإنما تجسيدًا لها ، ويعنى أن الحدود الذاتية لتلك البيئة – من خلال «مصفاة » الشخص المرسل – لم تكن قيدًا على هذه الرسالة وإنما كانت وعاء لها .

لقد اختار الله هذا الرسول، وهذه البيئة لالتكون قيدًا يحد من اكتمال الرسالة على يد الوحى، وإنما لتكون وعاء لها، فهى من ثم تتسع لما جاءت به الرسالة ولكل احتمالاتها، ولو ضاقت عنها لكان فى الأرض متسع لا يضيق، لقد كان من الممكن لصاحب الرسالة – الله سبحانه – تهيئة أخرى للشخص وتهيئة أخرى للمجتمع وتهيئة أخرى للزمن، فتلك هى الرسالة الأخيرة الحاتمة.

وإذن فإن تفسير الاتجاه إلى الإنذار باليوم الآخر كحلقة أولى في منهج الدعوة الإسلامية بأنه إنما كان يحكم الشخص، أو بحكم البيئة هو تفسير فاسد.

إن هذا الاتجاه لا يمكن تفسيره إلا على أساس كونه اتجاهًا ذاتيًا في صلب الرسالة الإسلامية ، وأى تعديل فيه ، أو إضافة إليه ، تصبح انحرافًا أو على أحسن الفروض تصبح سطحية مؤقتة ، تنشأ بحكم الضرورة ، وتزول بزوالها .

والآن ماهو تفسير هذه الحقيقة « أولية الإنذار في منهج الدعوة » على النحو الذي يتمشى مع كون هذه الأولية من ذاتيات الرسالة الإسلامية ؟

إن تفسير هذه الأولية :

يتضح عند ماندرك ما ينطوى عليه الإنذار من « الضرورة العملية » . وتوضيح ذلك عند العلامة ابن المرتضى المعروف بابن الوزير الذى أدرك هذا المعنى الذى ينطوى عليه « الإنذار بعذاب الآخرة » . إذ يقرر أن « من واجب العاقل أن يدفع عن نفسه المضار المحتملة » .

ويقول : « لأن السلامة متحققة فى الإيمان والخطر مأمون فيه ، والمهالك مخوفة فى عنالفته ) (٦٣)

<sup>(</sup>٦٣) ليثار الحق ص ١٨.

ويستشهد لهذا بقوله تعالى :

(قل أرأيتم أن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد) ٥٣ فصلت. وقوله تعالى :

(وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر) ٣٩ النساء

وقوله تعالى :

( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وإن يك كاذبًا فعليه كذبه ، وإن يك كاذبًا فعليه كذبه ، وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم ) ٢٨ غافر

وقوله تعالى :

( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا) ١٨١ الأنعام

وهنا تبرز مهمة الإنذار بعذاب الآخرة ، فهى الداعية إلى تصديق الرسول فيما يأتى به ، من قضايا فى العقيدة أو فى الشريعة ، وذلك لأن تكذيبه يعرض لأعظم الأخطار ، إنه يعرض لخطر الخلود فى النار .

وهذا ما أدركه أيضا – من قبله – الإمام الغزالى إذ يبين فى كتابه ميزان العمل ، أن الإنسان أمام اعتقاد أن الموت عدم محض ، وأن الطاعة المعصية لا عاقبة لها ، لا يخلو أن يكون واحدًا من أربعة :

إما أن يكون قاطعًا ببطلانه:

أو ظانًا لبطلانه .

أو ظانًا لصحته ظنًّا غالبًا ، ومجوزًا لبطلانه بطريق الإمكان البعيد .

أو قاطعا بصحته .

وعلى كل حال فإنه يجب أن يعتقد بصحة الآخرة وأن يعمل لها.

أما في الحالة الأولى فبين .

ويلحق بها الحالة الثانية .

وعن الحالة الثالثة يقول:

« وإن كنت تظن صحته ظنًّا غالبًا – يعنى صحة الاعتقاد بأن الموت عدم محض ، وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لها – .

ولكن بتي في نفسك تجويز صدق الأنبياء والأولياء وجاهير العلماء، ولو على بعد،

فعقلك أيضًا يتقاضاك سلوك طريق الأمن واجتناب مثل هذا الخطر الهائل ، فإنك لوكنت فى جوار ملك ، وأمكنك أن تتعاطى فى واحد من محارمه مثلا عملا من الاعمال تظن ظنًا غالبًا أنه يقع منه موقع الرضا ، فيعطيك عليه خلعة ودينارًا

ويحتمل احتمالا على خلاف الظن الغالب أنه يقع منه موقع السخط فينكل بك ويفضحك ، ويديم عقوبتك طول عمرك .

أشار عليك عقلك بأن الصواب ألا تقتحم هذا الخطر.

فإنك إن فعلت وأصبت فزيته دينار لايطول بقاؤه معك ، وإن أخطأت فنكاله عظيم ، يبقى معك طول عمرك ، فليس تنى ثمرة صوابه بغائلة خطئه ،

ولذلك إذا وجدت طعامًا ، وأخبرك جاعة بأنه مسموم ، أو شخص واحد حاله دون حال نبى واحد فضلا عن أن يقدر على التأييد بالمعجزة ، وغلب على ظنك كذبه كما غلب على ظنك الآن كذب الأنبياء كلهم ...

ولكن جوزت مع ذلك صدقه ، وعلمت : أنه ليس فى أكله إلا التلذذ بطعمه وحلاوته وقت الذوق ...

وإن كان مسمومًا ففيه الهلاك ...

فعقلك يشير عليك باجتناب الخطر، إن كنت من زمرة العقلاء.

ولهذا قال على رضي الله عنه لمن كان يشاغبه ويماري في أمر الآخرة:

« إن كان الأمر على مازعمت تخلصنا جميعا ، إن كان الأمركما قلتُ فقد هلكتَ ونجوتُ » .

وقد تبين لك على القطع أن العظيم الهائل إن لم يكن معلوما فبالاحتال يتقدم على اليقين المستحقر).

ثم يتحدث عمن هو في الحالة الرابعة وبعد أن يلفت نظره إلى أنه لابرهان لديه على ماقطع بصحته يبدأ معه من السعادة الدنيوية التي يحرص عليها ولا ينكرها:

( وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة والمكانة والقدرة والسلامة من الغموم والهموم ودوام الراحة والسرور ) .

ثم يبين أن العلم بالآخرة والعمل من أجلها ، يحقق هذه السعادة فى الدنيا . ( فإذن العالم العامل أحسن الناس حالا عند من رأى السعادة مقصورة على الدنيا ، فإن الدنيا ليست تصفو لأحد وليس يني جدواها بمشاقها .

فالممعن فى اتباع الشهوات ، والمعرض عن النظر فى المعقولات ، شتى فى الدنيا باتفاق . وشقى فى الآخرة عند الفرق الثلاث إلا عند شرذمة من الحمقى لايؤبه لهم ، ولا يعبأ بهم ولا يعدون فى زمرة العقلاء رأسًا .

فقد تبين أن الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل ضرورى في العقل)

وفي موضع آخر ، يذكر الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد أن الأنبياء يأتون بأوامر :

١ – ينذرون فيها مخالفيهم « بالمصير إلى النار » .

۲ - ثم لايقتصرون على مجرد الأخبار ، بل يستشهدون على صدقهم بالمعجزات ،
 ثم يقرر أنه بمجرد السماع – وقبل إمعان النظر فى المعجزات يسبق إلى عقل السامع ، بل
 يغلب على ظنه إمكان صدق الرسول .

ويقول (وهذا الظن البديهي أو التجويز الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب ، ويحشوه بالاستشعار بالخوف ويهيجه للبحث والافتكار ويسلب عنه الدعة والقرار ويحذره مغبة التساهل والإهمال ، ويقرر عنده أن الموت آت لامحالة ، وأن مابعد الموت منطو عن إبصار الحلق ، وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان ، فالحزم ترك التواني في الكشف عن حقيقة هذا الأمر) .

ثم يضرب مثالا لذلك: فيقول:

(فا هؤلاء – مع العجائب التي أظهروها – في إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم ، بأقل من شخص واحد يخبرنا عند خروجنا من دارنا بأن سبعًا من السباع قد دخل اللدار فخذ حذرك واحترز منه بنفسك جهدك فإنا بمجرد الساع إذ رأينا ما أخبرنا عنه في محل الإمكان والجواز لم نقدم على الدخول وبالغنا في الاحتراز).

ثم يقول ( فالموت هو المستقر والوطن ، فكيف لايكون الاحتراز لما بعده مهمًّا ؟ ) (٦٤).

وبعد :

فنى ختام هذا البحث أود أركز الضوء على بعض ماورد فيه مما يتصل بقضية ( الضرورة العملية ) .

<sup>(</sup>٦٤) ميزان العمل ص ١٨٠ : ١٩٣ والاقتصاد في الاعتقاد ص ٤ - ٥ .

أولا: إذا قيل في نقد الضورة العملية أنه ( لايصح أن نسمح للدائرة العملية من العقل أن تفرض اتجاهاتها على الدائرة النظرية .

بل ينبغى أن يقف العقل موقفا سلبيًا ، وأن يبنى صحيفة بيضاء حتى تأتى الحقائق الخارجية فتسجل عليه ) قلنا :

هذا النقد مردود عليه بما تقدم وتضيف إليه ما أثبتناه من :

١ - العجز عن تحقيق الموضوعية .. (١٥)

٧ - الطبيعة الغاثية للإدراك.

وكما يقول وليم جيمس:

« إن العلم ليس إلا غرضًا من أغراض الرغبة ، والعلوم الطبيعية ليست إلا تحويرًا لنظام الحسى وتحويله إلى نظام آخر يناسب العقل ويسره ) (١٦)

ويبين وليم جيمس أن الضرورة العملية متمثلة في تركيب العقل يقول:

( ليس هناك إلا قليلا من الاعتراف بتلك القاعدة الكلية : وهي أن القوة العاقلة لم تبن الا من مصالح وأغراض عملية .. ليس الإدراك إلا لحظة عابرة أو مجرد تعارض شيئين عند نقطة معينة .. وليس يقدر أحد أن يزعم أن الإدراك في مظاهرة الدنيا أكثر من مرشد إلى الحركة المناسبة ، وليس السؤال الذي يسأله العقل حول الجديد من الأشياء هو ذلك السؤال النظري « ما هذا » ولكنه سؤال عملى : « مالذي يتصل به وما ثمرته أو كما قال هورويز » مالذي يفعل نحوه ؟) (١٧)

ومع ما يحدث من تقدم عقلى يتجه به نحو النظريات (فإن هذا التقدم لا يمحو الوظيفة الأولى .. بلكل ما يمكن أن يفعله هو أن يؤخر من مفعولها ، ولكن الطبيعة والفعالة ، تؤكد بعد ذلك ذاتيتها وتتمسك بحقها في النهاية

ولا يتغير ذلك الوضع في قليل أو كثير عندما يكون الكون كله موضع الإدراك. فلابد أن نتجاوب معه تجاوبًا متناسبًا) (٦٨)

<sup>(</sup>٦٥) انظر أنظر كتابنا العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٦٦) العقل والدين ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦٧) العقل والدين ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦٨) العقل والدين ص ٤٥

كا يبين أن الضرورة العملية متمثلة في تركيب الحواس، يقول:

(ليس المجهود الخالد لهلمهولتز حول الأذن والعين إلا شرحًا لحد كبير لتلك القاعدة التي تقول: إن الثمرة العملية هي التي تحدد القدر الذي يصح لنا أن ندركه من الإحساسات، والقدر الذي يصح أن يتجاهله منها...

فنحن لا ننتبه أو لا نميز من جزئيات الإحساس إلا القدر الذي نعتمد عليه ليعدل من أفعالنا وحركاتنا)(٦٩)

ثانيًا: إن البداية من « الضرورة العملية » ، وهي من الناحية النظرية لاترتفع فوق مستوى الظن .. ليست مخالفة للشرع ، أو بدعة من البدع .. نقحمها على المنهج الإسلامي ، وهو برىء منها . يقول الإمام الغزالي عند الحديث عن إنكار الصحابة أن يكون الإنسان خالقا لشيء من الأشياء بناء على قوله تعالى : (خالق كل شيء) دون أن يكونوا قد أيدوا إنكارهم هذا بالدليل العقلي .. يقول : « ولا ينبغي أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات ، بل اعتبروها أيضا في التصديقات الاعتقادية والقولية ) (٧٠)

ويقول ابن تيمية :

(ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله تعالى : (اعلموا أن الله شديد العقاب) ، وقوله (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) . وكذلك يجب الله الإيمان به .

وقد تقرر في الشريعة أن الواجب معلق باستطاعة العبد ، كقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وقوله عليه : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) أخرجاه في الصحيحين .

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة ، قد يكون عند كثير من الناس مشتبهًا لايقدر فيه على دليل يفيد اليقين ، لاشرعى ولا غيره لم يجب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه ، وليس عليه أن يترك مايقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين .

<sup>(</sup>٦٩) العقل والدين ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧٠) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٧، ١٠٨.

بل ذلك هو الذي يقدر عليه (١١)

إن الظن الذي نهى عنه القرآن ، هو الذي يعرض لخطر الكفر ، أما الظن الذي يدفع إلى ساحة النجاة ، فهو لا يمكن أن ينهى عنه القرآن لأنه هو الممكن الوحيد من المعرفة بالنسبة للعقل البشرى ، ويؤيد ذلك أن الظن ورد في القرآن في مواضع أخرى تدل على أن له قيمة معتبرة من ذلك قوله تعالى :

( فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرءواكتابيه ، إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ) . الحاقة .

وقوله تعالى :

( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ۲۶ ص وفي قوله تعالى عن سيدنا يوسف :

( وقال للذي ظن أنه ناج منها اذكرني عند ربك ) ٤٦ يوسف

وقوله تعالى : (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا). ١١٠

يوسف .

ونتيجة ذلك هي أن الظنِّي الوارد في القرآن يختلف بعضه عن بعض ، فهناك ظن هو في جانب الكفر وأخطاره ..

فهذا ماجاء التحذير منه . وهناك ظن هو في جانب الإيمان وأمنه ، فهذا هو الممكن للعقل البشرى ، وهو لانهى عنه . ولا بأس من أن تكون الضرورة العملية بما قام عليها من منطق الإنذار واقعة في نطاقه طبقًا لمفهوم العقل النظرى .

ثاقاً: إن العقل الذي يدفع إلى أخذ الإندار بالآخرة مأخذ الجد ليس هو العقل النظرى الذي لا يكف عن اختراع الاحتمالات ، فهذا لا يمكن أن يحكم بشيء ، وليس من شأنه أن يدفع إلى « تصرف » مالم يتوصل إلى « حكم » إنما الذي يقف وراء ماتقدم هو العقل العملى مستندا إلى الضرورة العملية .

ويمكننا أن نقول إن هذه الضرورة تنتسب إلى العقل العملى الذي وصفه متكلمو الإسلام

<sup>(</sup>٧١) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة/ط ١٣٢١ هـ جـ١ ص ٢٨.

هو « قوة التصرف في الموضوعات واستنباط الصناعات ، وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام أمر المعاش والمعاد » .

ولقد أدرك المتكلمون من قبل أن النظر في أمور الدنيا :

۱ – نعلم وجوبه باضطرار .

٢ – ولا يتوقف لمجرد وقوع الشبه في طريق الناظر.

٣ – وهو يلتمس فيه غالب الظن.

وهم على هذا الأساس – العملى – يوجبون على الإنسان الاستجابة لضرورة السلوك ، ويعممون ذلك في التكاليف الدنيوية والدينية (٧٢).

رابعا: إذا كان العلماء قد قبلوا الظن في العمليات فإنني لا أرى وجهًا للتفرقة بين الاعتقاديات والعمليات من حيث يجوز الأخذ بالظن في الأخير دون الأول.

ذلك لأن الاعتقاديات – وفقًا للمنهج الإسلامي الذي عرضناه – هي عمل أو وثيقة الأرتباط بالعمل منذ اللحظة الأولى فإنها تعنى اتباع الرسول في كل ما يأتى به ، وهي تعنى اتخاذ سلوك معين إزاء خبر معين جاء به الرسول عملية من عالم الغيب .

ومن ناحية أخرى فليس من المستساغ أن يكون الاختيار بين الأدلة تابعًا لرتبة الموضوع الذي تختار له .

ذلك أشبه بمن يصر على أن يكون طعام طفل الملك غير جنس مايطعم منه أطفال العامة . إنه يؤدى إلى قتله من حيث يراد له الشرف والتميز .

وقياسا على ذلك يؤدى فى باب الاعتقاديات إلى التجرد منها ، لعدم إمكان الأدلة الفائقة المطلوبة .

هذا في حين أن الخطر الذي يواجه الخالي من العقيدة ، أعظم من الخطر الذي يواجه الخالي من العمل بمعناه الضيق.

فكان الأولى تيسير الأدوات التي يصل بها إلى الاعتقاد ، لاتعسيرها تحت وهم الشرف في الرتبة ، ومادمنا قبلنا الظن ، في العمليات ، وحاجتنا إلى الاعتقاديات أشد ، فينبغي قبوله في الاعتقاديات من باب أولى – كبداية ، وكضامن للسلامة .

<sup>(</sup>٧٢) انظر النظر والمعارف للقاضي عبد الجيار ص١٤٧ ، ١٦٤ ، ١٨٥ ، ٢٠٣ والمحيط بالتكليف ص ٢٣ ، ٢٣ . .

يقول وليم جيمس:

(كلماكان التخير بين إدراك الصواب وعدمه تخييرًا غير خطير الشأن ، كان لنا أن نضيع فرصة إدراكه وننجى بذلك أنفسنا من احتمال الاعتقاد فيما هو خاطئ ولا نعتقد حتى نعثر على الأدلة الموضوعية اليقينية . وذلك هو الشأن غالبًا في المسائل العلمية ) .

ثم يوضح بعض الجوانب « العلمية » التي لاتلح علينا في الاختيار فيقول :

( إننا في تعاملنا مع الطبيعة الواقعية مؤرخون لاموجدون ، ولذلك كان الفصل فيها لمجرد الرغبة في الانتهاء منها بسرعة والانتقال إلى غيرها عملا غير مناسب.

إن حقائق العالم المادى لاتتغير بتغير الأشخاص ويندر أن تمس الحاجة إلى التسرع فى الحكم عليها والفصل فيها .. فالتخييرات فى هذه المسائل وأمثالها تخييرات غير خطيرة الشأن ، ولاتكاد تكون فروضها حية بالنسبة لنا نحن المشاهدين والتخيير بين الاعتقاد فى الصادق والاعتقاد فى الكاذب ، ليس لذلك من النوع الضرورى الملزم .

فنظرة الشك هي هنا النظرة الحكيمة مادام المرء متجنبًا الغلط. فليس هناك ضرورة مثلا تجعل المرء يؤمن بوجود مادة يتكون منها العقل الإنساني أو يحكم بأنه لا وجود لتلك المادة ، أو يعتقد أن هناك ارتباطا عليا بين الحالات العقلية أو لايعتقد ذلك ، لأنه ليس من بين هذه الفروض وأمثالها ماهو ملزم لنا (٧٣)

والأجدر بنا في كل هذه الحالات هو ألانفصل في الأمر ولا نتسرع في الحكم ، بل نظل منتظرين وموازنين بين البراهين المعاضدة والبراهين الهادمة من غير تعصب لجانب دون آخر) (٧٤)

أما المسائل العملية التى لايمكن الانتظار فى شأنها فيذكر وليم جيمس منها: (أ) مسائل القضاء، فالحاجة فيها تدعو إلى العمل، (وواجب المحكمة أن تفصل فى الأمر مستندة إلى خير مايمكن من الأدلة وقت الحكم)

<sup>(</sup>٧٣) هنا يمكننا أن نقترح على المسيحيين أن يبقوا في هذه الدائرة دائرة ماينبغي إبقاؤه في منطقة الشك ، حتى يتبين له الدليل القطعي ، كل المسائل الخلافية التي بيننا وبينهم ، فسألة : ألوهية عيسي ، ومسألة التثليث والصلب والفداء ، هي بالنسبة لهم وبالقياس إلى إنجيلهم الذي هو مصدر الإلزام عندهم ، من المسائل الغامضة على أقل تقدير ، ولا يمكن أن يكونوا ملزمين بها وحالها كذلك ، وخروجهم من دائرة الخطر – بمقتضى الإلزام الديني المسيحي يتحقق بمجرد إيمانهم بالله وحده وكتبه ورسله واليوم الآخر .

<sup>(</sup>٧٤) العقل والدين ص ٢٢.

(ب) الموضوعات الأخلاقية : (فإنها .. لاتحتمل/التأجيل أو الشك)

(ج) العلاقات الشخصية: (إذا وقفت بعيدًا عنك ورفضت أن أتقدم نحوك خطوة ماحتى تبرهن لى ماديًّا ، وتقدم لى مايدل دلالة قاطعة على الحب ، فسوف لايأتى الحب أبدًّا ) (د) العلاقات الاجتاعية: (إن كل عضو اجتاعي يقوم بوظيفته مفترضًا أن البقية من الأعضاء الأخرى تؤدى كذلك ما عليها من وظائف) وبدون هذا الافتراض (لايمكن أن يوجد شيء ، بل لاتوجد محاولة أيضا)

( هـ ) وأخيرا بل على قمة هذه المسائل العملية الملحة تأتى :

العقيدة الدينية: إذ (يقدم الدين نقسه على أنه تخيير ملزم ضرورى .. فلا يمكننا أن نتخلص من المشكلة ببقائنا فى حالة شك وتردد مرتقبين اليوم الذى تأتى فيه أدلة أكثر وضوحا وأقوى إلزامًا .

فليس الشك في هذه الحالة تجنبًا للاختيار ، بل هو اختيار مصحوب بنوع خاص من المخاطرة والغرد . إنها مخاطرة إيجابية لاتقل عن مخاطرة المعتقد نفسه ، إنه مخاطر بالفروض الدينية وأمله الدينية (٧٥) من أجل مخاوفه ، كما أن المعتقد مخاطر بكل شيء من أجل الفروض الدينية وأمله في صحتها ) .

ثم يقول: (ليست المسألة إذن مسألة القوة العاقلة ضد الميول، ولكنها القوة العاقلة مع أحد الميول ضدها مع ميل آخر) (٧٦)

ثم يقول: (إننى لا أتردد هنا فى أن أقول إننى عندما أنعم النظر فى المسائل الدينية ، وعندما أتدبركل الاحتالات النظرية والعملية التى تتضمنها ، فإنه يبدو لى أن ذلك الطلب الذي يرى أنه يجب أن نتحكم فى قلوبنا وفطرتنا وشجاعتنا ، وأن ننتظر حتى يأتى اليوم الذي تجد فيه عقولنا وحواسنا ، أدلة كافية أو حتى يأتى يوم الفصل . . . ليس إلا أغرب تمثال صنع

<sup>(</sup>٧٥) أمما تجب ملاحظته أن وليم جيمس لا يقصد بهذه الفروض الدينية ذات الصفة الملحة التفصيلات والجزئيات التي هي موضع اختلاف بين الأديان يقول: ( لما كانت الأديان تختلف اختلافا كبيرا في الجزئيات وفي التفاصيل ، كان لزامًا علينا أن نتحدث عنها في عمومها ، فنتحدث عن أجناسها وأصولها فحسب ) ، وهو يحصر هذه الأصول في شيئين جوهريين : الأول الإيمان بالكائن الكامل الأبدى السرمدى ، الثانى : الإيمان بأن هذا الإيمان يستتبع الخير لنا في الدنيا والآخرة ص ٢٧ ، ٢٨ العقل والدين .

<sup>(</sup>٧٦) الدين والعقل ص ٧٧ ، ٨٧ ، ٢٩ – ٣٧ .

فى كهف الفلسفة .. يصح لنا أن ننتظر طبعًا إذا شتنا ، ولكن إذا فعلنا فإنا نفعل مخاطرين بأنفسنا وبوقتنا كما لو كنا معتقدين ) (٧٧)

والخلاصة أننا نتفق مع وليم جيمس فى وجهه نظره بأن العقيدة الدينية شأنها شأن العمليات ، بل هى فى قمة هذه العمليات من حيث وجوب المسارعة إلى اتخاذ السبل المواتية إليها .

هذا وإننا في رؤيتنا للمنهج الإسلامي في بدايته من قاعدة الضرورة العملية ، وهي من الناحية النظرية ليست فوق الظن .. تراه يعد بالوصول في النهاية إلى مايطمح إليه الناس جميعًا وهو « اليقين » .

بمنهجه الخاص (۷۸)

خامسًا: إن المتعرض للدعوة بعد أن يتعرض للإنذار: فيدفعه الإنذار - دون إبطاء أو تعويق طبقًا لمنطق الإنذار نفسه - إلى التعرض لعوامل تصديق الرسول (٧٨) يجد نفسه مضطرًا عمليًا إلى « التسليم » . فينطق بالشهادتين كما طلبها الرسول عليه : « أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدًا رسول الله .

فيكون مسلمًا .

وهذا هو « التسليم » الذي يدعو الإسلام إليه الإنسان.

يقول تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب)

٤٥ سورة الزمر

ويقول تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما )

ويقول تعالى : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي)

۲۲ سورة لقان

ويقول تعالى: (فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا)

(۷۷) المصدر السابق.

<sup>(</sup>VA) انظر عوامل تصديق الرسول في كتابنا الأسس المهجية لبناء العقيدة الإسلامية.

ويقول تعالى: (إذقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) ١٣١ سورة البقرة

ويقول تعالى: (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن)

۲۰ سورة آل عمران

ويقول تعالى :

(قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) ٧١ سورة الأنعام والمسلم بهذا يختار الكائن الذى يسلم نفسه له وهو د الله ».

على حين أن غيره « يسلم » نفسه – دون أى اختلاف فى المنهج – لغير الله . يسلم الفيلسوف نفسه « للعقل » لا لبرهان ، وإنما للضرورة العملية .

ويسلم « المادى » نفسه ، للطبيعة ، لالبرهان أو تجربة ، وإنما للضرورة العملية .

ويسلم « اللا أدرى ، نفسه ، لـ (عمل ما ) واقعًا بذلك في « اختيار » لا مفر له منه بحكم الضرورة العملية .

ويصبح موقف المسلم بين هؤلاء هو الموقف الوحيد الذي تكون به النجاة في الدنيا والآخرة ، وهو أيضا الموقف الوحيد الذي تسترجع به الثقة في « العقل » و « التجربة » و « الأشياء » جميعًا .

ومن هنا يتبين لنا أن الضرورات العملية ليست متساوية الدرجة أو القيمة .

كما يتبين لنا أن اختيار ( الإيمان بالله ) كضرورة عملية ، من بين تلك الضرورات ، إنما هو لأنها : هي الضرورة الوحيدة التي يواجه بها الإنسان ظروف حياته الدنيا والآخرة معًا . ولأنها في نفس الوقت : هي الضرورة التي تضمن تحت رعايتها كل الضرورات الأخرى :

فبها ترجع الثقة بالعقل .

وبها ترجع الثقة بالوجود

وبها ترجع الثقة بالذات .

على حين لايضمن غيرها إلا نفسه على أحسن الفروض.

والمسلم بذلك ﴿ التسليم ، يضع قدمه على أول الطريق طريق تلقى المعرفة الإلهية .

۱ – من مصدرها الذي هو سبحانه وتعالى.

٢ – إلى موردها الذي هو الإنسان بقواه المختلفة .

٣ - صاعدًا بذلك من الظن إلى اليقين.

# الخلاصة

نخلص من هذه البحوث إلى أن دعوى الإلحاد العلمي ، الاستغناء بالقوانين الطبيعية والتطور عن القول بوجود الله دعوى باطلة من حيث إن القوانين التي تعلن في هذا المجال :

١ - إما باطلة كقانون الأحوال الثلاث الذي يدعى إسقاط اللاهوت كلية.

٧ - أو افتراضية كمذاهب التطور الحيوى والاجتماعي

٣ – أو لاحتمية كشأن القوانين الطبيعية والتجريبية كلها

٤ - أو محايدة بمعنى أنها على فرض ثبوتها الاتلغى القول بوجود الله.

- أو مؤيدة ، بمعنى أنها تدعم القول باحتياج العالم إلى الله : مريدًا ، ومحدثًا .

٦ - وعلى كل تلك الأحوال تسقط مزاعم الإلحاد العلمي في بحثه عن الوجود خارج

دائرة القول بوجود الله .

كما أن الدخول إلى هذه الدائرة – دائرة الإيمان بوجود الله – مكفول بنفس المدخل الذي يتبناه العلم وتتبناه الفلسفة ، ويتبناه الدين ، في نفس الوقت :

مدخل الضرورة العملية ..

وبالله التوفيق ..

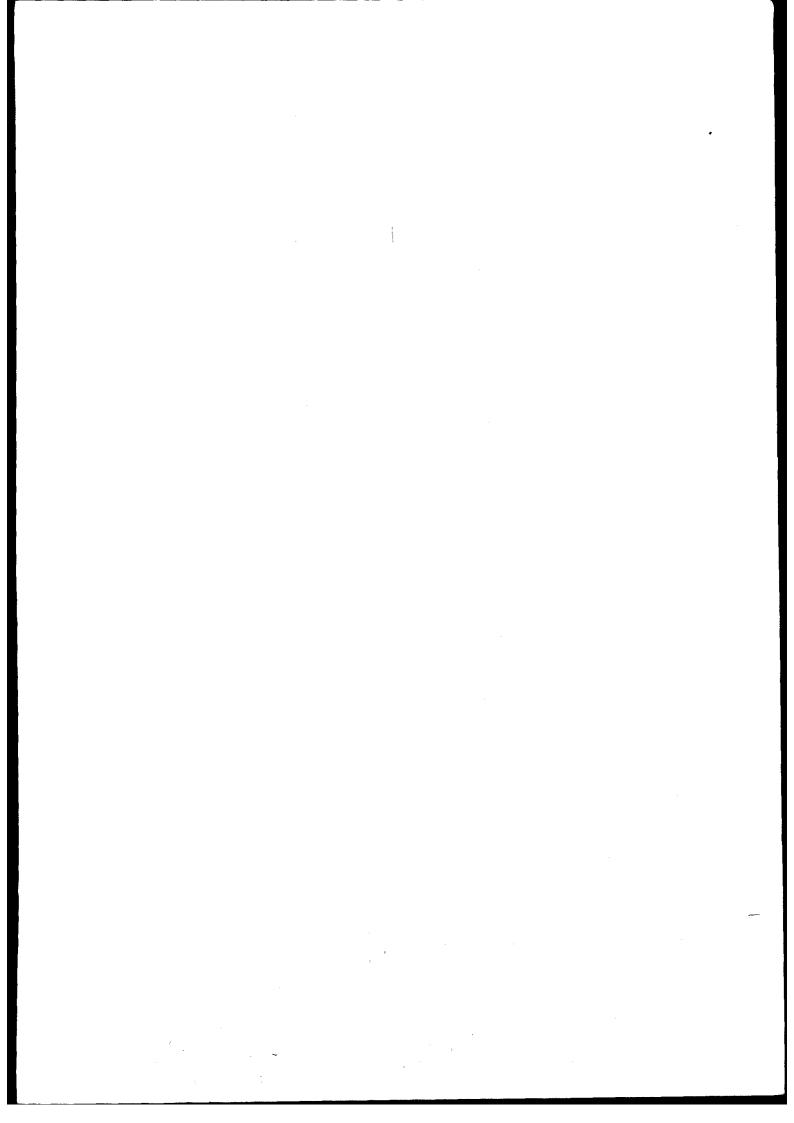

١ فهرس أهم الشخصيات العلمية الهامة التي ورد ذكرها في الكتاب
 ٢ فهرس أهم المراجع
 ٣ فهرس الكتاب

# ١ - فهرس أهم الشخصيات العلمية

- (أندرسن) كارل أندرسن – ولد فى نيويورك عام ١٩٠٥ – أستاذ الفيزياء بمعهد كالفورنيا – مكتشف البوزيترون عام ١٩٣٦. مكتشف البوزيترون عام ١٩٣٦. نال جائزة نوبل عام ١٩٣٦.
- \* (باولى) فلفجنج بولى – الفيزيائى السويسرى – ولد فى فينا عام ١٩٠٠ – ونال جائزة نوبل عام ١٩٤٥ لبحوثه فى الإلكترونات.
- \* (برولى) لويس فكتور أميربرولي – عالم فيزيائي فرنسي ولد عام ١٨٩٢ – اختير لأكاديمية العلوم الفرنسية عام ١٩٤٤ – ونال جائزة نوبل عام ١٩٢٩ .
- \* (بلانك) ماكس بلانك – عالم ألمانيا الكبير – صاحب نظرية الكوانتم – ولد عام ١٨٥٨ ومات ١٩٤٧، أعلن نظريته عام ١٩٠١، وأكملها عام ١٩١٢.
- ، (بور) بور نیلسن بور – من أکبر علماء الطبیعة – دانمرکی (۱۸۸۰ – ۱۹۶۲) حائز علی جائزة نوبل لنظریته فی بناء الذرة .

#### ه (رڏرفورد)

أرنست رذرفورد ( ۱۸۷۱ – ۱۹۳۷ ) من أكبر علماء الطبيعة – نيوزيلندى تخرج في بلده ، ثم درس في كمبردج . ثم ذهب إلى كندا .

## (ریشنباخ)

هانز ريشنباخ – ولد فى هامبورج عام ١٨٩١ توفى عام ١٩٥٣ – شغل مناصب علمية آخرها منصب أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس منذ عام ١٩٣٨ إلى وفاته . ويعد ريشنباخ من المؤسسين الأوائل لحلقة أو جاعة فينا – وهو من أكبر ممثلى النزعة الوضعية الجديدة .

# ( شرودنجر )

آرون شرودنجر – عالم فزیائی نمسوی – ولد فی فینا عام ۱۸۸۷ . وکان أستاذًا فی : برلین ، أکسفورد ، جراتز ، دبلن . نال جائزة نوبل عام ۱۹۳۳ .

# ( طمس )

السير جوزيف جون طمسون – ولد عام ١٨٥٦ ومات عام ١٩٤٠ – عالم فيزيائى كبير – اكتشف الإلكترون في عام ١٨٩٧ .

# ، (طمسن)

جورج باجت طمسون – ابن السير جوزيف جون طمسون – ولد عام ١٨٩٢ عملَ أستاذًا للفلسفة الطبيعية بجامعة إبردين إ

## » (فومی)

انريكو فرمى – ولد عام ١٩٠١ ومات سنة ١٩٥٤ – عالم فيزيائى شهير رحل من إيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية – فعمل أستاذًا للفيزياء فى جامعة كولومبيا، وشيكاغو، صاحب نظرية النيوتيوينو. نال جائزة نوبل عام ١٩٣٨ – قاد العلماء فى سلسلة التفاعل المتسلسل الذي أمكن به إنتاج القنبلة الذرية.

#### ه (کونانت)

جيمس كونانت - رئيس جامعة هارفارد من عام ١٩٣٢ إلى عام ١٩٥٣. أستاذ الكيمياء.

#### (کیمینی)

جون كيمينى - يعتبر من الكتاب القليلين الذين جمعوا بين التخصص الرفيع فى علم الرياضيات ، والمقدرة الفائقة على معالجة القضايا الفلسفية - نال شهادة الدكتوراه من جامعة برنستون وخلال مدة إعداده للحصول على هذه الشهادة - عمل باحثًا مساعدًا لألبرت أينشتين ، كما درس علم الرياضيات والفلسفة بعد ذلك فى الجامعة نفسها . وهو الآن أستاذ الرياضيات فى جامعة دارتموث ، وله عدد كبير من الكتب والمقالات .

#### (لنجميور)

ارفنج لنجميور – ولد عام ١٨٨١ ومات عام ١٩٥٢ – نال جائزة نوبل لبحوثه في الكيمياء عام ١٩٣٧ .

#### ( لورنس )

أرنست أرلندو لورنس – ولد في الولايات المتحدة في بداية القرن الحالى نال الدكتوراه في الفيزياء عام ١٩٢٥ ، رأس مؤسسة بحوث بروتول في فلادلفيا نال جائزة نوبل عام ١٩٤٠ .

#### (مكسويل)

جيمز كلارك مكسويل ولد عام ١٨٣١ ومات ١٨٧٩ – عالم فيزيائى أستاذ الفلسفة الطبيعية والفزياء التجريبية بكلية الملك فى لندن ، ثم فى كمبردج . كان أكبر فيزيائى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر .

### » (نوي)

ليكونت دى نوى – رئيس قسم الفيزياء فى معهد باستور ورئيس قسم الفلسفة فى جامعة السوربون . تبوأ أكبر المراكز العلمية فى أمريكا ، وحاز على جوائز علمية عديدة ، وهو من أعلام العصر .

### » ( **ه**يزنبرج )

فرينر هيزنبرج – عالم المفيزياء الألمانى – ولد بمدينة ميونخ عام ١٩٠١ وكان أستاذًا بجامعة ليبزج وبرلين وجوتنبرج – نال جائزة نوبل عام ١٩٣٢ .

### ه (هيکل)

أرنست هيكل ولد عام ١٨٤٠ ومات عام ١٩١٩ - فيلسوف واحدى - أستاذ علم الحيوان المبتكر للمورفولوجيا العامة للكائنات الحية - المبتدع لعلم تطور الكائنات . عرض في كتبه مثل « تاريخ الحلق الطبيعي ١٨٦٨ - والواحدية بين الدين والعلم ١٨٩٣ - وألغاز الكون ١٨٩٩ - والدين والتطور ١٩٠٦ ، أنظارا فلسفية تمثل في وضوح شديد الحال العقلية السائدة اليوم في عالم العلم .

# ٧ - فهرس أهم المواجع

- « دكتور أحمد أبو زيد :
  - (١) « تايلور »
- ، إيزنك دكتور د . ه . ج . إيزنك
- (۲) الحقیقة والوهم فی علم النفس. ترجمة: قدری حنفی ورءوف نظمی ط ۱۹۲۹
- (٣) مشكلات علم النفس
   ترجمة الدكتور يوسف محمود الشيخ نشر دار النهضة العربية .
  - » أينشتين
  - (٤) النسبية: النظرية الحاصة والعامة

ترجمة : دكتور رمسيس شحاته - مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد . نشر دار نهضة مصر للطبع والنشر .

- » برجر (میلفین برجر).
- (ه) انتصارات العلم الحديث ترجمة الدكتور ثابت قصبجى والأستاد عبد العزيز محمود طبع مطابع البلاغ. ۲۱۱

- برولی
- (لویس دی برولی)
- (٦) الفيزياء والميكروفزياء

سلسلة الألف كتاب العدد ٦٣٤ نشر عام ١٩٦٧ ترجمة د. رمسيس شحاته ود. محمد مرسى أحمد

- بریل
   ( دکتور نورمان بریل )
- (٧) بزوغ العقل البشرى .

ترجمة : ونشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٦٤

- بریل(لینی بریل)
- (٨) الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية .
  - ه حرفلسفة أوجست كونت

ترجمة دكتور محمود قاسم ود . السيد محمد البدوى ط ١٩٥٢ .

بدوی ( دکتور عبد الرحمن بدوی )

(١٠) أرسطو نشر النهضة المصرية طبعة ١٩٦٤

> بوترو ( أميل بوترو )

(۱۱) الدين والعلم ترجمة د. أحمد فؤاد الأهوانى نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۷۳.

• بوش (فانيفار بوش) الرئيس الفخرى لمجلس إدارة معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا – وعميد سابق للهندسة بالمعهد .

(۱۲) ليس بالعلم وحده ترجمة لجنة من الجامعيين . نشر بيروت .

- مقال بمجلة الثقافة الأمريكية العدد الرابع المجلد الثانى ٦٠ / ١٩٦٦
  - ر تيودور بيرلاند) (١٣) من حياة العلماء .. ترجمة الدكتور أحمد بدران نشر دار النهضة العربية .

بيرلاند

\* جافی (برنارد جافی) ولد عام ۱۸۹۳ مؤلف لعدید من الکتب فی الکیما وتاریخها .. وأخذ جائزة فرنسیس بیکون علی کتابه : (۱۶) بواتق وأنابیق : الذی ألفه عام ۱۹۳۰ وأعاد نشره فی طبعتین منقحتین عام ۱۹٤۲ ، ۱۹۶۸ .

> ترجمة : الدكتور أحمد زكى . نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية .

» جامو**ف** 

(جورج جاموف)

(١٥) قصة الفيزيقا

ترجمة د . جال الدين الفندى . نشر دار المعارف ١٩٦٤

، جيمس

(وليم جيمس)

(١٦) العقل والدين

ترجمة الدكتور محمود حب الله طبعة عيسى البابى الحلبي عام ١٩٤٩ .

خان

( وحيد خان )

(١٧) الدين فى مواجهة العلم ترجمة ظفر الإسلام خان طبعة المختار عام ١٩٧٣.

• دراز

(دكتور محمد عبد الله دراز).

(۱۸) الدين ط ۱۹۵۲

ه ديکسون

(/أندورو ديكسون)

(19) بين الدين والعلم

ترجمة إسماعيل مظهر ط ١٩٢٩

، راندل

( هرمان راندال )

(۲۰) تكوين العقل الحديث .. جزءان

ترجمة الدكتور جورج طعمة نشر دار الثقافة – بيروت

» رسل

( برتراند رسل )

(۲۱) فلسفتی کیف تطورت

ترجمة عبد الرشيد صادق

نشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة عام ١٩٦٠

(٢٢) عالمنا المجنون .. مجموعة أبحاث ومقالات لبرتراند رسل ..

ترجمها الدكتور نظمي لوقا ، ونشرها تحت العنوان المذكور .

طبعة دار المعرفة.

(٢٣) العقل والمادة: مجموعة مقالات لبرتراند رسل.

ترجمة: أحمد إبراهيم الشريف - مراجعة الدكتور زكى نجيب محمود طبعة عام

(٢٤) ألف باء النسبية

ترجمة ، فؤاد كامل ، ومراجعة الدكتور محمد مرسى أحمد نشر شركة كتب الشرق الأوسط عام ١٩٧٧ .

، روپي

( ليونيل روبى ) أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة روزفلت في شيكاغو ولد عام ١٨٩٩ . (٢٥) فن الإقناع ترجمة الدكتور محمد على العريان .

نشر مؤسسة فرانكلين ، ومكتبة الأنجلو المصرية القاهرة عام ١٩٦١ .

- « روخلین
- ( دکتور ل . روخلین ) .
- (٢٦) النوم والتنويم والأحلام ..

ترجمة شوقى جلال ، ومراجعة دكتور أحمد عكاشة نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام ١٩٧١ .

- ريشنباخ
- ( ہانز ریشنباخ )
- (٢٧) الفلسفة العلمية
- · ترجمة الدكتور فؤاد زكريا .
  - \* زیدان
  - ( دکتور محمود زیدان )
    - (۲۸) وليم جيمس

نشر دار المعارف ۱۹۵۸

- شابلي
- ( هارلو شابلي .. وآخرون ) ..
- (٢٩) العلم : أسراره وخفاياه ..

ترجمة الدكتور جمال الغندور ، محمد صابر سليم ط ١٩٧١

- الله الطويل
- ( دُكتور توفيق الطويل )
  - (٣٠) أسس الفلسفة .

نشر مكتبة النهيضة المصرية – الطبعة الثالثة ١٩٥٨ .

#### العامري

(٣١) الإعلام بمناقب الإسلام

تحقيق ودراسة بقلم الدكتور أحمد عبد الحميد غراب نشر وزارة الثقافة عام ١٩٦٧ .

#### عثمان

( ذكتور عثمان نويه ) ترجمة كتاب :

(٣٢) فلسفة القرن العشرين

ترجمة عثان نويه ، ومراجعة الدكتور زكى نجيب محمود

مجموعة الألف كتاب – الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالى نشر عام ١٩٦٣ –

وهي مجموع بحوث فلسفية على النحو التالى :

١ - فلسفة القرن العشرين . . لبرتراند رسل .

٧ - أثر كانت في الفلسفة الحديثة. بقلم أ. س. إيونج ٠

٣ – فلسفة الهيجيلية .. بقلم رتشارد هونجسو الدِ.

٤ – المذهب الإنساني للقديس توما الأكويني بقلم جاك ماريتان.

مذهب المطلق المتعالى الترنسندنتالى – بقلم جورج سختيانا .

٦ - الفلسفة الشخصانية .. بقلم رالف ت فلوولنج .

٧ – علم الظواهر بقلم مارفين فاربر.

٨ - التجريبية المنطقية بقلم هربرت فايجل.

٩ - الواقعية الأمريكية بقلم وليم ب منتياجو.

١٠ – نمو البراجانية الأمريكية بقلم جون سومرفيل

١١ – المذهب الطبيعي في الفلسفة بقلم رالف ب وين

١٢ – فلسفة الصين بقلم ونج تست شان

ه عزمی

(الدكتور عزمي إسلام)

(٣٣) لدفيج فتجنشتين – للدكتور عزمي إسلام .

نشر دار المعارف بمصر – العدد التاسع عشر من سلسلة نوابغ الفكر الغربي ط أولى .

العقاد

(عباس محمود العقاد)

(٣٤) عقائد المفكرين في القرن العشرين.

نشر مكتبة الأنجلو

، فؤاد

( فؤاد كامل )

(٣٥) الموسوعة الفلسفية المحتصرة .

ترجمة فؤاد كامل وآخرين ..

نشر مكتبة الأنجلو المصرية - سلسلة الألف كتاب عام ١٩٦٣.

قاسم

( دکتور محمود قاسم )

(٣٦) في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام .

» كانط

(٣٧) مقدمة لكل ميتافيزيقا يمكن أن تصير علمًا .

ترجمة د. نازلي إسماعيل..

نشر دار الكاتب العربي عام ١٩٦٨

• کرم

(يوسف كرم) (٣٨) تاريخ الفلسفة الحديثة نشر دار المعارف.

کلارك ..
 (مارجریت کلارك ) ..
 (۳۹) الطب الحدیث
 ترجمة الدكتور محمد نظیف
 نشر دار الفكر العربی عام ۱۹۶۳

كوخ (أدرين كوخ) مؤرخة وأستاذة التاريخ بجامعة كاليفونيا (٤٠) آراء فلسفية فى أزمة العصر. ترجمة محمود .. نشر الأنجلو بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين سبتمبر 1977/

> كولبة (أزفيلد كولبة) (13) المدخل إلى الفلسفة ترجمة دكتور أبوالعلا عفيفي طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر عام ١٩٤٣

> > کولییز
> >  (جیمس کولییز)
> >  (٤٢) الله فی الفلسفة الحدیثة

ترجمة فؤاد كامل ط ١٩٧٣ نشر مكتب غريب مع مؤسسة فرانكلين.

کونانت

( جيمس كونانت )

(٤٣) مواقف حاسمة

ترجمة الدكتور أحمد زكى نشر دار المعارف ١٩٦٣ .

» کیمنی

( جون کیمنی ) .

(٤٤) الفيلسوف والعلم .

ترجمة د . أمين الشريف

نشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ببيروت عام . ١٩٦٥ .

لفنجوى

(أرثر لفنجوى) ۱۸۷۳ – ۱۹۹۲ – أستاذ الفلسفة فى عدد من جامعات أمريكا – من ألمع المفكرين ومؤرخى الفلسفة المعاصرين فى أمريكا .

(٤٥) سلسلة الوجود الكبرى

ترجمة الدكتور ماجد فخرى .

نشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٦٤.

مترام

( دکتور : ف . هـ . مترام )

(٤٦) الأساس الجسماني للشخصية

ترجمة الدكتور عبد الحافظ حلمى طبعة الألف كتاب ١٩٦٦

» مظهر

(الأستاذ إسماعيل مظهر)

· (٤٧) ملتى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء ، وأثره في الانقلاب الفكرى الحديث .

(٤٨) تاريخ الفكر العربي

تأليف الأستاذ إسماعيل مظهر.

نشر المطبعة العصرية بالقاهرة عام ١٩٢٦ م

مونتاجيو

ر آشلي مونتاجيو) من أشهر علماء الأنتروبولوجيا الأمريكيين ، ويتسم بالعمق واتساع نطاق الاهتامات العلمية .

(٤٩) الوراثة البشرية .

ترجمة زكريا فهمى

نشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٧٠ بالاشتراك مع مكتبة الأنجلو المصرية.

، مهران

( دکتور محمد مهران )

(٥٠) (فلسفة برتراند رسل

نشر دار المعارف سنة ١٩٧٦

، النشار

(الدكتور على سامي النشار)

(٥١) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام

طبعة دار المعارف سنة ١٩٦٥

» نوی

(لیکویت دی نوی)

(٥٢) مصير البشرية

ترجمة أحمد عزت طه ، وعصام أحمد طه .

نشر دار اليقظة العربية في دمشق الطبعة الثالثة عام ١٩٦٣.

المايزنبرج

( فرینر هایزنبرج )

(٥٣) المشاكل الفلسفية للعلوم النووية .

هیوی

( إدوارد . ج . هيوى )

(٥٤) كيف تدور عجلة الحياة

ترجمة الدكتور محمد صابر سليم

نشر دار المعارف عام ۱۹۵۷.

## فهرس الدوريات

# (٥٥) ● مجلة عالم الفكر – نشر الكويت :

- د خصائص التفكير العلمي ، للدكتور توفيق الطويل بمجلة عالم الفكر العدد الرابع .
- • تطور الكائنات الحية ، للدكتور علم الدين كمال بمجلة عالم الفكر العدد الرابع .
- و التطور العضوى للكائنات الحية و للدكتور يوسف عز الدين عيسى بمجلة عالم الفكر العدد الرابع .
- و التطورية الاجتاعية ، للدكتور أحمد أبو زيد بحث في و عالم الفكر ، العدد الرابع المجلد الثالث يناير وفبراير ومارس سنة ١٩٧٣ .
- بحث و الإنسانية بين العلم والبيئة ، للدكتور محمود أحمد الشربيني عالم الفكر العدد الرابع من المجلد السابع .

بحث « ماذا يحدث في علوم الإنسان والمجتمع » للدكتور أحمد أبو زيد عدد إبريل ويونية

# (٥٦) ● مجلة تراث الإنسانية العدد ١٢ من المجلد ٣

- « « أركان العلم لكارل بيرسن « للدكتور فؤاد زكريا .
- « و أصل الأنواع لداروين » للدكتور محمود قاسم بمجلة تواث الإنسانية العدد الثاني عشر .
- « دنشأة الحياة على الأرض لأوبارين » للدكتور أنور عبد العليم بمجلة تراث الإنسانية ، العدد الثالث من المجلد الثاني .
- \* « المبادئ الأولى » لهربرت سبنسر » للدكتور زكريا إبراهيم بمجلة تراث الإنسانية العدد الأول من المجلد الثالث .
- « « العلم والدين لإميل بوترو » للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ، بمجلة تراث الإنسانية العدد التاسع المجلد الثانى .

# (٥٧) ● مجلة الثقافة الأمريكية - العدد الرابع من المجلد الثانى :

» مقال: فانيفاربوش.

#### (٥٨) • مجلة المقتطف:

**.** عدد نوفمبر ۱۹۹۲ .

# الفنهرسشت

# الفصــل الأول مذهب التطور العقلى

| صفحا |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ٩    | ( قانون الأحوال الثلاث )          |
| ١.   | عرض قانون الأحوال الثلاث عند كونت |
| 11   | نقد قانون الأحوال الثلاث          |
| ۱۳   | ادعاء حداثة المنهج التجريبي       |
| 17   | ادعاء أفضلية المنهج التجريبي      |
|      | الفصــل الثاني                    |
|      | مذهب التطور الحيوى                |
| 22   | لمحة في الجذور القديمة للمذهب     |
| 22   | بوڤونب                            |
| 72   | لامارك                            |
| 77   | داروین                            |
| 77   | والاس                             |
| 44   | العناصر الأساسية للنظرية:         |
| 27   | الانتخاب المقصود                  |
| ۲X   | الانتخاب الطبيعي                  |
| 79   | الصراع على البقاء                 |
| 44   | أدلة النظرية                      |
| 44   | العلوم التي تستند إليها النظرية   |
| ٣٢   | نشأة الحياة                       |
| ٣٣   | نظرية أو بارين في نشأة الحياة     |

| سفحة |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ٣٦   | التطورية الداروينية والدين                             |
| ٣٧   | موقف داروین                                            |
| ٣٨   | موقف بوخنر                                             |
| ٤٠   | نقد النظرية                                            |
| ٤١   | أولا : نقد النظرية في الأوساط العلمية                  |
| ٤١   | ارتباط النظرية بنظرية معينة في الجيولوجيا              |
| ٤٥   | افتقاد « النظرية للحلقات المتوسطة »                    |
| ٤٨   | اصطدام النظرية بـ « الصور الثابتة »                    |
| ٥.   | اختلاف النظرية مع نتائج البحث في «الداروينية الحديثة»  |
| ٥٣   | ثانيًا: قيام النظرية على «افتراضات اعتقادية»           |
| ٥٧   | ثالثًا: اعتماد النظرية على مبدأ «الصدفة»               |
| ۸٥   | رابعًا: اقتصار النظرية على مبدأ «التشابه والترتيب»     |
| ٦.   | خامسًا: افتراض صحة النظرية لا يلزم بإلغاء الألوهية     |
| 77   | سادسًا: الحتمية الإسلامية في إخراج آدم من النظرية      |
|      | الفصــل الثالث                                         |
|      | مذهب التطور الاجتماعي                                  |
| ٦٧   | لمحات في نشأة المذهب                                   |
| ٧.   | التطور والدين                                          |
| ٧٣   | نقد المذهب :                                           |
| ٧٣   | في ادعائه المماثلة بين التطورين : الاجتماعي والبيولوجي |
| ٧٣   | في ادعائه التلازم بين التطور والتقدم                   |
| ٧٨   | في ادعائه القدرة على تفسير التاريخ                     |
| ۸۱   | في اعتماده على التأملات الافتراضية                     |
| ۸٣   | التطور الأخير لعلم الاجتماع المعاصر                    |
|      |                                                        |

# الفصــل الرابع حتمية القوانين الطبيعية

| ă.  |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ,   | رعاء الحتمية                                           |
| /   | دعاء احتمية :                                          |
| •   | كتشاف اللاحتمية :                                      |
| ٨   | (أ) في تاريخ «العلم» الإسلامي                          |
|     | (ت) في الفلسفة الإسلامية                               |
|     | (حـ) في الفلسفة الحديثة:                               |
| ٨   | دیقید هیوم                                             |
| 1   | فتحنشتين / رسل                                         |
| 1   | أميار به تر و                                          |
| 11  | اكتشاف اللاحتمية في العلم التجريبي                     |
| 1:  | لویس دی برولی                                          |
| 90  | ویس دی بروی                                            |
| 10  | چيمس دونانت                                            |
| 17  | كارل بيرسنكارل بيرسن                                   |
| 17  | فرينر هايزنبرج                                         |
| 17  | مشاكل ضد الحتمية:                                      |
| 11  | (أ) المفاهيم الغامضة                                   |
|     | (ب) إحصائية القوانين                                   |
| ١   | تضارب قو انان معتمدة :                                 |
| ١   | (أ) ني الجاذبية                                        |
| 1.4 | (ب) ني الضرء                                           |
| 1.0 | اللاحتمية في العلوم الإنسانية                          |
| 1.7 | اللاحتمية في العلوم أو تساليا اللاحتمية في علم الوراثة |
| 1.1 | IX = Taylor   10   10   10   10   10   10   10   1     |
| ١١. | اللاحتمية في التفسير الاقتصادي للتاريخ                 |
|     | " a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                |

# الفصل الخامس الحتمية لا تلغى الإرادة الإلهية

| صفحة |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | دواعى التعارض بين الحتمية والألوهية                                                                 |
| 117  | الفرق بين السبب الحقيقي والسبب العلمي                                                               |
| 110  | السببية والاضطراد                                                                                   |
| 114  | السبية تقتض التيار الأاحة                                                                           |
| 114  | السببية تقتضى التسليم بالألوهية                                                                     |
| 14.  | الفرق بين العدمية وعدمية التصور                                                                     |
| 171  | البحث عن « السبب الأول » ضرورى من أجل « العمل للمستقبل »                                            |
| 177  | الوعى لا يفسر ماديا                                                                                 |
| 172  | إنبات الإرادة الإلهية ضرورة عقلية                                                                   |
| 144  | إثبات الإرادة الإلهية ضرورة علمية ، لتفسير اطراد القوانين                                           |
| 14.  | الإرادة الإلهية في التصور الوثني                                                                    |
| 121  | الإرادة الإلهية في التصور الإسلامي                                                                  |
|      | التطور بين الحتمية والإرادة الإلهية                                                                 |
| 144  | **************************************                                                              |
|      | الغصــل السادس                                                                                      |
|      | الاستدلال على وجود الله                                                                             |
|      | طبقًا لقوانين الفيزياء الحديثة                                                                      |
|      | مبدأ عدم التحدد في الفيزياء                                                                         |
| ١٣٧  | كيف نستدل على الارادة الالمة من المستدل على الارادة الالمة من المستدل على الارادة الالمة من المستدل |
| ١٣٨  | مناقشة لبرتراند رسل في معارضته لهذا الاستدلال                                                       |
| 181  | استحالة تمصا المارال التمرين المتعالة ستدلال                                                        |
| 181  | استحالة توصل العلم إلى التحدد في المستقبل                                                           |
| 160  | استنتاج قانون «الأمر الإلهي»                                                                        |
| 140  | على «العانون غير الطبيعي» على وجود الله                                                             |
| ۱٤٦  | دليل « الانضباط الاحصائي » على وجود الله                                                            |

| نمحة |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | حدوث العالم في الفيزياء                                                                      |
| 121  | الكون متناه حجماالله الكون متناه حجما الكون متناه حجما الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 184  | الكون متناه زمنا ( مستقبلا )الكون متناه زمنا ( مستقبلا )                                     |
| 121  |                                                                                              |
| 189  | دليل « إمساك المادة من الفناء » على وجود الله                                                |
| 10.  | الكون متناه زمنا ( ماضيا )                                                                   |
| ١٥٠  | تمدد الكون حاليا دليل على حداثته ماضيا                                                       |
| 101  | القانون الثانى للدنياميكية الحرارية كدليل على وجود بداية زمنية للكون                         |
| 100  | تناقض برتراند رسل في موقفه من هذا الدليل                                                     |
| ١٥٨  | الحاد الفيلسوف محض إرادة                                                                     |
|      | إعداد الميسوف المسال إرامه المسال                                                            |
|      | الفصــل السابع                                                                               |
|      | إيمان بعض مشاهير العلماء التجريبيين المعاصرين                                                |
| 104  | ويلارد فرانك ليبي                                                                            |
| 109  | تشارلز هارد تاونز                                                                            |
| 109  | جيمس الفرد فان ألن                                                                           |
| ٠٢١  | بيسن ،عرد دنالبرت بروس سابين                                                                 |
| 171  | فیلیب مورس هاوزر                                                                             |
| 171  | دين أفرت وولدردج                                                                             |
|      | دین اورت ورتدرد ج                                                                            |
|      | الفصــل الثامن                                                                               |
|      | المنهج البناتي للدين                                                                         |
|      | الضرورة العملية                                                                              |
| 178  | الضرورة العملية أساس للبَحث العقلي                                                           |
| ٧.   | الضرورة العملية اساس للبعث العلى                                                             |
| 4    | الضرورة العملية ببطل «السك»الضرورة العملية هي الأساس للعلم التجريبي                          |
| ٧٨   | الضرورة العملية هي الاساس للعلم التجريبي                                                     |
|      | الضورة العملية مدحل إلى «العين»                                                              |

| صفخا |                              |
|------|------------------------------|
| ۱۸۲  | الضرورة العملية والإسلام:    |
| 188  | (أ) في منهج الرسول ﷺ         |
| 111  | (ب) في الفكر الإسلامي        |
| 190  | ملاحظات حول الضرورة العملية  |
|      | الضرورة العملية والتسليم فله |
| ۲.۳  | الخلاصية                     |
|      | فهرس بأهم الشخصيات العلمية   |
| 7.4  | فهرس بأهم المراجع            |
| 111  |                              |

### كتب للمؤلف

د . يحيي هاشم حسن فرغل :

الأسس المهجية لبناء العقيدة الاسلامية

في مواجهة الالحاد المعاصر أو: عقائد العلم

العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم

الاسلام واتحاهات الفكر المعاصر

نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية

عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الاسلام

أساسيات العقيدة الاسلامية

الاسلام وفلسفة التسليم

أصول التصوف الاسلامي

نشر دار الفكر العربي بالقاهرة

نشر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر

نشر مكتبة المكتبة بالامارات

نشر دار الاعتصام بالقاهرة

نشر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر

نشر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر

نشر مكتبة المكتبة بالأمارات

نشر مكتبة المكتبة بالأمارات

طبعة الجبلاوى بالقاهرة

( ا هـ . بحمد الله وتوفيقه )

رقم الإيداع ١٩٨٤ / ١٩٨٩ الترقيم الدولي ٤-١٩٢٤ ISBN ١٧٧-٠٢-٠٩٢٤

1/44/771

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)